قدری آلوسوف (1 – 1)

الاخرال لوف شهاب الدّين أي تعص عُرَ السّهُ محكم - ١٣٢٠م ودنار

قض له الراصوف (١ – ٤)

# عوارف المعارف

للإمام العارف شهاب الدين أبي حفص عمر الشهروردي - 777 - - 079

بتحقِّت ق الدَكُورَعَالِكِيمُ محمود و الدَكتُورُ محمود بن الشريفُ

43/8/20

مُقدِّماتُ الدكورعبدالحاليم عيمود

١٦٠ مقدمة أولى: عبدالمؤلف.

>- مقدمة كانية : عن القوف.

٣- مقدمة ثالثة : عدنمانع صوفية مَا يبد وتمثيل وقطبها للمقدة

الثانية عدالنصوف.



# بيت

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن اتبع هديه إلى يوم الدين .

يقول الله تعالى :

( يا أيهـا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ، وسبحوه بكرة وأصيلا ، هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ، وكان بالمؤمنين رحيا ، تحيتهم يوم يلقونه سلام ، وأعد لهم أجراً كريماً ) .

# 

الإمام : شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردى ( الإمام : شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردى

كتبت كتب الطبقات عن السهروردى :

من ذلك : ما كتبه صاحب « وفيات الأعيان » يقول :

كان فقيمًا شافعي المذهب شيخًا صالحًا ورعًا كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة ، وتخرّج عليه خلق كثير من الصوفية في المجاهدة والخلوة .

ولم يكن في آخر عمره في عصره مثله .

وصحب عمه أبا النجيب ، وعنه أخذ التصوف والوعظ ، والشيخ أبا محمد عبد القادر بن أبى صالح الجيلى ، وانحدر إلى البصرة إلى الشيخ أبى محمد بن عبد الله ، ورأى غيرهم من الشيوخ .

وحصّل طرفاً صالحاً من الفقه والخلاف ، وقرأ الأدب ، وعقد مجالس الوعظ سنين ، وكان شيخ الشيوخ ببغداد ، وكان له مجلس وعظ ، وعلى وعظه قبول كثير ، وله نفس مبارك .

حكى لى من حضر مجلسه أنه أنشــد يوماً فى المجلس على الــكوسى [من الــكامل]:

لا تسقني وحدى فيا عودتني أني أشح بها على جلاَّسي

وفيه أيضاً [ من الخفيف ] :

إن تأملتكم فكلى عيون أو تذكرتكم فكلى قلوب صحب عمه أبا النجيب زماناً ، وعليه تخرج . .

ومولده بسهرورد فی أواخر رجب ، أو أوائل شعبان ، فی سنة تسع وثلاثین وخمسائة .

وتوفى فى مستهل المحرم سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ببغداد ، ودفن من الفد بالوردية ، رحمه الله تعالى(١) . .

ومما ذكره صاحب « شذرات الذهب » عن الشيخ ما يأني :

« الشيخ شهاب الدين السهروردى قدوة أهل التوحيد ، وشيخ العارفين أبو حفص وأبو عبد الله : عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد التيمى البكرى الصوفى الشافعى ، ولد سنة تسع وثلاثين وخمسائة بسهرورد ، وقدم بغداه فلحق بها هبة الله بن الشبلى فسمع منه ، وصحب عمه أبا النجيب ، وتفقه وتفنن وصنف التصانيف ، منها : عوارف المعارف : في بيان طريقة القوم . .

وانتهت إليه تربية المريدين ، وتسليك العباد ، ومشيخة العراق .

قال الذهبي : لم يخلف بعده مثله . .

وقال ابن شيبة في طبقاته :

« أُخذ عن أبى القاسم بن فضلان ، وصحب الشيخ عبد القادر ، وسمع الحديث

أنت الكريم ولا يليق تكرماً - أن يعبر الندماء دور الكاس فتواجد الناس لذلك . . . وتاب جمع كثير . .

وله توالیف حسنة : منها کتاب « عوارف المعارف » وهو أشهرها ، وله شمر ، فمنه [ من مخلع البسيط ] :

تصرمت وحشـــة الليالي وأقبلت دولة الوصــال وصار بالوصل لي حسوداً من كان في هجركم رثى لي

ورأيت جماعة ممن حضر مجلسه ، وقعد فى خلوته وتسليـكه كجارى عادة الصوفية ، فـكانوا يحـكون غرائب ممـا يطرأ عليهم فيها ممـا يجدونه من الأحوال الخارقة . .

وكان كثير الحج ، وربما جاور في بعض حججه .

وكان أرباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون إليه من البلاد صورة فتاوى يسألونه عن شيء من أحوالهم . .

سمعت أن بعضهم كتب إليه :

« يا سيدى : إن تركت العمل أخلدت إلى البطالة ، وإن عملت داخلنى العجب ، فأيهما أولى ؟ » .

فكتب جوابه :

« اعمل واستغفر الله من العجب » .

وله فی هذا شیء کثیر . .

وذكر في كتابه « عوارف المعارف » أبياتًا لطيفة منها [ من البسيط ] : أشم منك نسيما لست أعرفه أظن لمياء جرت فيك أذيالا

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلـكان ج٣ ص ١١٩ ـ ١٢٠ .

من ذلك : ما يذكره صاحب «كشف الظنون » قال ؟

« وعليه تعليق للسيد الشريف : على بن محمد الجرجانى المتوفى سنة ٨١٦ ست عشرة وثمانمائة ، وترجمه « العارفى » بالتركى ، وظهير الدين عبد الرحمن بن على الشيرازى بالفارسى ، والشيخ عز الدين محمود بن على الـكاشى المنظيرى أيضاً بالفارسى ، واختصره محب الدين أجمد بن عبد الله الطبرى المالحكى الشافعى المتوفى سنة ١٩٤٤ أربع وتسعين وستمائة ، وخرج أحاديثه الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى المتوفى سنة ٨٧٩ تسع وسبعين وثمانمائة » (1) اه.

ورغم هذه العناية من أسلافنا بهذا الكتاب النفيس فإنه في العصر الحاضر لم ينل من التحقيق ما يتناسب مع مكانته النفيسة . . وجميع طبعاته فيها الأخطاء التي لا تحصى :

مطبعة لبنان مثلا : بدأت منذ الصفحة الأولى مباشرة بتحريف هائل وخطأ جسيم هو اسم المؤلف نفسه . .

لقد نسبت الـكتاب إلى غير مؤلفه دون تحقيق ولا علم ، ومع أن مؤلف الكتاب مشهور شهرة تجعله بعيداً عن التحريف ، فإن طبعة لبنان \_ كـكثير مما طبع في لبنان = حرّفت حتى في اسم المؤلف . .

والطبعات المصرية فيها أخطاء مطبعية كثيرة ، ونضرب مثلا لهذه الأخطاء التي تدعو إلى الابتسام . .

فكلمتي الآجر والنتراب حرفتا إلى :كلتي الأجر والثواب . .

وعلى هذا المثال كثير في الطبعات المصرية . .

من أجل ذلك : قمنا بتحقيق هذا الكتاب وتخريج أحاديثه وشرح بعض

من جماعة ، روى عنه ابن الدبيثى ، وابن نقطة ، والضياء ، والزكى البرزلى ، وابن النجار ، وطائفة » .

وقال ابن النجار:

«كان شيخ وقته في علم الحقيقة ، وانتهت إليه الرياسة في توبية المريدين ، ودعاء الخلق إلى الله تعالى » (١) اه .

وقال صاحب « النجوم الزاهرة » :

« ومولده فى شهر رجب سنة تسع وثلاثين وخمسائة بسهرورد ، وقدم بغداد فصحب عمه الشيخ أبا النجيب عبد القاهر وأخذ عنه التصوف والوعظ . .

وصحب أيضاً الشيخ عبد القادر الجيلى ، وسمع الحديث من عمه المذكور وغيره وروى عنه البرزالي وجماعة كثيرة . .

وكان له في الطريقة قدم ثابتة ، واسان ناطق . .

وولى عدة رُبُط للصوفية . .

وأرسله الخليفة إلى عدة جهات رسولا .

وكان فقيها عالماً واعظاً مفتناً مصنفاً ، وهو صاحب التصانيف المشهورة ، واشتهر اسمه ، وقصد من الأقطار ، وظهرت بركات أنفاسه على خلق من العصاة فتا هوا ، ووصل به خلق إلى الله تعالى ، وكيف بصره قبل موته » (٢) اه .

وقد ذال كتاب « عوارف المارف » الـكثير من العناية :

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ص ٤٢ - ٤٣ .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب جه ص ١٥٣ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة حـ ٦ ص ٢٨٣ – ٢٨٤ .

## بِسَدُ لِمُلَّهِ ٱلتَّهْ إِلَّةِ عَبِيهِ

#### المقدمة الثانيـة

## التصوف في الجو الإسلامي

إن كتاب « عوارف المعارف » كتاب فى التصوف ، وهو كتاب مبارك ، يهتدى به كثير ممن يدرسون التصوف نظريا وعملياً .

ونحب — بتوفيق الله — بمناسبة نشره أن نلق بعض الأضواء على موضوع التصوف من زاوية صلته بالقرآن على وجه الخصوص .

وقبل الشروع فى هذا ، نقحدث عن بعض ما يثار حول التصوف من زائفات ، يقول بعضهم : إن القصوف غير موجود فى القرآن ، إن القرآن كتاب دين ودنيا ، إنه يقول :

« ولا تَنْس نَصِيبَك من الدنيا » .

والتصوف مذهب يَزْهد في الدنيا ويُزَهِّد فيها . وهو مذهب المتجردين الذين لا شأن لهم بدنيا الناس ، ولا بمال الناس .

وهو كتاب يحث على الكفاح والجلاد ، والقصوف عزلة والفراد لا شأن له بكفاح أو جلاد أو سعى فى الأرض ، أو مشى فى مناكبها .

ونحب أن نسارع — قبل الحديث عن القصوف في الجو الإسلامي -- إلى بيان الوضع الصحيح ، فيما يتعلق بصلة الصوفية بالجهاد الحربي .

الله ساهموا في الجهاد الحربي بمواقف معروفة :

الـكامات الغامضة ، والتعريف الموجز بكثير من الشخصيات التي ذكرت فيه ، ومراجعة النص على المخطوطات الموجودة بدار الـكتب وبمكتبة الأزهر .. ومنها :

النسخة التي كتبها حاج يوسف بن حسين بن خليل الرومي والتي أتمها يوم الأربعاء « العشر الأوسط » من جمادى الأولى من سنة ٨٣٢ ، اثنين وثمانمائة .

٣ – النسخة التي كتبها إبراهيم عوض أفندى وأتمها سنة مائة وألف. .

النسخة التي نظر فيها وحررها السيد سليمان العزيزى الشافعي ، وأتمها
 سنة ١١١٢ هـ اثنا عشر ومائة وألف من الهجرة .

جعله الله عملا خالصًا لوجهه الـكريم . .

والله نسأل أن يهدى له ، وأن يهدى به . .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين .

لقد كان الصوفى الشهير : عبد القادر الجزائرى . . من كبار الصوفية ، ومن كبار القادة فى الحرب ، وقد حارب الاستعمار فى الجزائر ، وفعل بإيمانه القوى ، وصوفيته العميقة ، الأعاجيب فى الشجاعة والإقدام .

وحينما أسركر مه الأعداء أنفسهم لشجاعته وشهامته ومروءته . .

ولما حالت الظروف – القاهرة – بينه وبين الجهاد والتضحية الحربية – وذلك بعد الأسر – مكث في دمشق يدرّس التصوف متخذاً « الفتوحات المسكية » كتابه المفضل في الشرح والتفسير .

ولقد طبع هـذه الفتوحات ، وفي أثناء إقامته بدمشق ألف كـتاب « المواقف » — وهو كـتاب في التصوف عريق ، بين فيه وجهة النظر الصوفية في مختلف الموضوعات .

و إذا عدنا إلى الوراء قروناً ، فوصلنا إلى معركة « المنصورة » فإننا نجد كبار المؤمنين ، وصفوة الصوفية في قلب المعركة .

لقد تركوا بيوتهم وأسرهم ، وهبوا مندفعين إلى المنصورة ، ايساهموا في النصر والاستشهاد في سبيل الله ، ولتكون الجنة تحت ظلال سيوفهم .

ولقد كان — وهذا له أهميته الخاصة — أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه — وهو من صفوة الصفوة الصوفية — قد تجاوز الستين، وكان قد كف بعره، ومع ذلك : فإنه ترك بيته، وذهب إلى المنصورة مساها في المركة بقدر استطاعته.

و إذا رجعنا من قبل ذلك قرونا أيضاً ، فإندا نجد « شقيقاً البلخي » يسارع الى خوض المعارك ، لا يبالى على أى جنب كان في الله مصرعه .

أنظر إليه خائضًا الممارك ، محاربا العدو ، مسلحًا بإيمانه وحدته الحربية ،

اهراً سيفه ، فارساً بكل ما تقطلبه كامة الفروسية من معنى ، هادئاً مطمئناً اثقاً بالله . . .

ولقد وصلت ثقته بالله إلى حد أنه \_ وهو لا يرى إلا سيوفاً مصلتة ، ورقاباً لقطع ، ورءوساً تسقط \_ يقول لمن بجواره في هذه الحالة : كيف ترى نفسك ؟ "رى نفسك في حالة تشبه حالتك في الليلة التي زفت فيها امرأتك إليك ؟ . . .

فقال هذا الذي بجواره: لا والله . . !

فقال شقيق : « لـكنى والله أرى نفسى فى هذا اليوم مثلى فى الليلة التى زفت فيها امرأتى إلى » . . .

لقد كان سعيداً بجهاده ، ومات شهيداً في معركة الشرف والبطولة ، . . في ساحة الحرب والجهاد . . .

وحاتماً الأصم يدخل أيضاً المعارك ويخوضها في غير خوف ولا جزع ، وماكانت نفسه تطير شَعاَعا من الأبطال . . .

وما كان يقول لهـا : ويحك لن تراعى . . .

لقد كان كيانه \_كله \_ فى ثقة مطلقة بالله ، وهذه الثقة تتمثل أجمل ما يكون التمثل ، حينما أخذوه أسيراً ، وطرحوه أرضاً ، وجثم العدو على صدره ليذبحه . إنه يصف شعوره وهو فى هذه الحالة \_ فيقول :

« لم يشتغل به قلمي ، بلكنت أنظر ماذا يحكم الله تعالى في ، فبينما هو يطلب السكين التي يذبح بها ، أصابه سهم فقتله ، وقمت سليما معافى » .

قام سليما معافى ليعاود المعركة من جديد . . . هذه أمثلة من مواقف الصوفية فى الجهاد \_

فإذا ما هرَّج أعداء الصوفية ، وكذبوا ، وزيفوا ، فإن التاريخ ، و إن الواقع يكفينا في الرد عليهم . . .

أما \_ عن العمل والضرب في الأرض والـكفاح في سبيل الله \_ فيـكفينا أن أبا الحسن الشاذلي \_ وهو كما قلنا : من صفوة الصفوة الصوفية \_ كانت له مزارع . .

و نقول : « مزارع » ولا نقول مزرعة ، لنتابع \_ فى هذا التعبير \_ حديث الورخين عنه . . ، . . وكان يتاجر . .

ومما له مغزاه الواضح \_ فى هذا المقام \_ الألقاب التى أطلقت على كثير من أئمة الصوفية :

لقد كان منهم: « القصّار » ، « الوراق » ، « الخراز » ، « الخواص » ، « الخمال » ، « البزاز » ، « النساج » ، « الكتاني » ، « الزجاج » ، « الحصرى » ، « الصيرفي » ، « الفراء » . . .

والفرق بين الصوفية وغيرهم \_ في هذا \_ هو أن الدنيا لا تستمبدهم ، وإنما تستمبد غيرهم . . .

إنهم لا يلقون بقيادهم إلا لله سبحانه وتعالى ، فلا يلقون بقيادهم إلى مال ، أو جاه ، أو منصب ، أو رياسة ، أو غير ذلك مما يذل له أهل الدنيا ، وأهل الأهواء ، الذين يتخذون دنياهم ، وأهواءهم ، آلهة يعبدونها من دون الله . .

و نعود إلى فـكرة « الفصل بين القرآن والقصوف » !

إن فكرة التفرقة بين القرآن والتصوف ، فكرة شائعة في كثير من الأوساط ، خصوصاً في طائفتين من الناس :

(۱) الطائفة التي تسير على نه ج الممتزلة : أى التي تسلم قيـادها للعقل الفردى ، تلك الطائفة التي يدين كل شخص فيها لعقله هو ، والتي ينطبق عليها قول الله تعالى :

( أَفَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَاهُ ، وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ ) ؟ .

(ب) والطائفة التي تسير على النهج الشكلي : أي الطائفة الظاهرية التي تدين بالظاهر .

والتصوف إيمان: والإيمان يدين أول ما يدين لله ورسوله ، فلا يتخذ إلهٰه هواه ، ولا يتبع الأشكال والرسوم .

والواقع التاريخي يثبت: أن المعتزلة على مدى وجودهم الطويل لم يوجد فيهم صوفى واحد ، فالصوفى لا يحكم عقله فى النصوص ليجعلها خاضعة له ، وليجعل نفسه حكما متحكما فيها ، وما دام الدين نزل هادياً للعقل ، فإن الصوفى يهدى عقله بالدين ، ويهتدى بالنصوص ، ويبدأ طريقه بالاتباع سائراً على نسق عهدى عقله بالدين ، ويهتدى بالنصوص ، ويبدأ طريقه بالاتباع سائراً على نسق عمر من أعلام الاتباعيين هو الصحابى الجليل سيدنا عبد الله بن عمر ، الذي كان عمله يسير راضياً مغتبطاً سعيداً بالاتباع ، وذلك أنه اتباع الاسوة الحسنة ، لخير الخلق .

أما المذهب الظاهري — تاريخيا -- فقد حرم من روحانية القصوف.

والتصوف : قد جعله الله من خصائص أهل السنة ، ليس لغيرهم فيه من نصيب .

إن صاحب كتاب « التبصير فى الدين » يتحدث عما يمتاز به « أهل السنة » عن غيرهم من « الخوارج » و « الروافض » و « القدرية » فيذكر أن سادس ما امتاز به « أهل السنة « هو :

إنها تولد حاملة في طياتها عوامل الهدم للنظريات الأخرى ، وحاملة في نفسها أسس التهافت لها نفسها .

ومن أجل ذلك : أخذت هذ، الثقافة النظرية الغربية — في مجال الأخلاق والميتافيزيقا — تقفير وتتبــدل ، وكانت وما تزال ولن تزال في صيرورة لا تنقطع .

وإن هؤلاء الذين يسجدون للثقافة الغربية النظرية ، إنما يسجدون لصنم صائر إلى الزوال ، ليخلفه صنم آخر صائر إلى مصير سابقه ، وهكذا دواليك .

يضاف إلى هؤلاء \_ في معارضة التصوف \_ جميع المنحرفين أينما كانوا .

\* \* \*

و نريد أن نجابه الأمر في صراحة فيما يتعلق بتحديد معنى التصوف .

« إن القصوف ليس خلقا ، وكل تعريف له يتجه به نحو الخلق ، فهو تعريف لا ينطبق عليه ، فإذا قال قائل :

« التصوف خلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الصفاء » . فإننا نقول له : ليس هذا تعريفاً للتصوف .

ومع ذلك : فالتصوف يتضمن الخلق ، الخلق الكريم ، فى صورة التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان خلقه القرآن والذى يقول الله سبحانه له : ( وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ) . ( \* علم التصوف ، والإشارات » وما لهم فيهـا من الدقائق والحقائق ، لم يكن قط لأحد من « أهل البدعة » فيه حظ ، بل كانوا محرومين بما فيه : من الراحة والحلاوة ، والسكينة والطمأنينة .

وقد ذكر أبو عبد الرحمن السُّلمي من مشايخهم قريباً من ألف ، وجمع إشاراتهم وأحاديثهم ، ولم يوجد في جملتهم قط ، من ينسب إلى شيء من بدع « القدرية » و « الروافض » و « الخوارج » .

وكيف يتصور فيهم من هؤلاء ؟ وكلامهم يدور على التسليم والتفويض ، والتبرى من النفس ، والتوحيد بالخلق والمشيئة ، وأهل البدع ينسبون الفعل والمشيئة والخلق والتقدير إلى أنفسهم ، وذلك بمعزل عما عليه أهل الحقائق من التسليم والتوحيد )(١).

وإذا كان أصحاب الآنجاه الاعتزالي يعارضون التصوف ، كما يعارضه أصحاب النزعة الظاهرية ، فإن فريقاً ثالثاً من المثقفين يقف في صفهم : وهو الفريق الذي يتخذ من الثقافة الغربية النظرية هادياً ومرشداً ، وهذا الفريق الأخير يستحق الإشفاق ، بل والرثاء .

وذلك: أن الثقافة الغربية النظرية ـ سواء أكانت أخلاقية أم ميتافيزيقية ـ لا تثبت على قدميها عاماً واحداً ، فـكل فـكرة فى هذا الجـال فى الغرب تولد منتقدة منتقدة .

<sup>(</sup>۱) التبصير فى الدين « لأنى المظفر الاسفرايينى » ، المتوفى سنة ٤٧١ ه ، ط « السيد عزت العطار » ص ١١٨ .

يارسول الله : إنى لا أحسن دندنتك ، ولادندنة أبى بكر ، ولـكنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله .

« وكان هذا الأعرابي يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى الله ، ويضرع إليه ، ويتحدث بدعاء رائع متنوع ، ويسمع أبا بكر كذلك ، والأعرابي لا يحسن شيئاً من هذا » .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« حول ذلك ندندن ، يا أخا العرب » .

والواقع : أن جميع الصوفية حول التوحيد يدندنون ، ومهما اختلفت عباراتهم ولهجاتهم ، فإنهم حول التوحيد يدندنون . . .

يقول شاءرهم :

عباراتهم شتى ، وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير ولقد أراد « البيرونى » فى كلة فطنة : أن يبين الطابع الذى يسود بعض الأديان الكبرى فقال :

« إِن طابع النصرانية الراهنة » : التثليث فمن لم يؤمن بالتثليث فليس مسيحياً .

وطابع اليهودية « الإسبات » فمن لم يؤمن بالسبت فليس يهودياً .

وطابع العقائد الهندية « التناسخ » فمن لم يعتقد بالتناسخ فليس مؤمناً بالعقيدة الهندية .

أما طابع الدين الإسلامي فهو التوحيد .

و إذا كان التوحيد هو : « عقيدة المسلمين » فليسوا فيه سواسية ، إنهم فيه متفاوتون تفاوتاً كبيراً . وليس التصوف زهداً ، وإن كان يتضمن الزهد ، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول :

« من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب » .

وليس التصوف عبادة ، مع أنه يتضمن العبادة على الوجه الكامل ،خصوصاً في صورة الذكر ، يتأسى الصوفي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله سبحانه على جميع أحيانه .

وليس التصوف – خوارق عادات ، أو كرامات ـ إنها في عرف الصوفية العب تلقى للصغار ، فإذا فرحوا بما أوتوا استمروا صغار لا يرتقون ، ووقفوا عن السير في معراجهم إلى الله لايتقدمون .

وإذا أردنا تعريفا للتصوف: يمكننا أن نتجه فى ذلك إلى أحد أعلامه \_ وهو الشبلى رضى الله عنه \_ « وهو من أئمة الصوفية \_ أصله من فارس ، ونشأ فى بغداد ، وعاش فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى ، وفى أوائل القرن الرابع ، لقد سئل :

ما بدء التصوف ، وما نهايته ؟

فقال : بدؤه معرفة الله ، ونهايته توحيد الله .

والواقع : أن تعريفات التصوف الصادقة تدور حول هذا المعنى .

وهذا المعنى نفسه هو « المركز » الذى توجِّه إليه التعاليم الإسلامية .

لقد جاء أعرابي مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :

ولم تكن هذه التسمية اعتباطا ، ولم تكن مصادفة ، ولم تكن من قبيل الأضداد : إذ لوكانت من قبيل الأضداد لكان أبا السَّفه .

لقد سمى أبا جهل ، والجهل ضد العلم ، بيد أنه من المعروف أن أبا جهل ما كان يقل عن أى فرد من أفراد بيئته ثقافة ، بل لقد كان ممتازا فيما يتعلق بهذه الثقافة العادية التي كانت شائعة في مكة إذ ذاك ، ومع ذلك فقد أطلق عليه هذا الإسم « أبو جهل » وأصبح علما عليه .

لم؟ إذا أردت أن تعرف السر في هذه التسمية ، فهو أن أبا جهل لم يكن عنده « الشعور الديني فهو «أبو الجهل» عنده الشعور الديني فهو «أبو الجهل» ولوكان حاملا « لليسانس » أو « الدكتوراه » .

إن أبا جهل لم يكن يستشعر الشعور الدينى ، فكانت هذه التسمية العنوان الصادق عليه ، وهى بالتالى تتعداه إلى غيره ممن هم على نمطه من الناس : إنهم جميعاً « آباء الجهل » أو هم « جماعة أبى جهل » .

وجود الشعور الديني إذن : هو الفرق الواضح بين أصحاب اليمين والمقربين من جانب ، وبين جماعة أبي جهل ، أو جماعة إبليس ، من جانب آخر .

\* \* \*

و إذا كنا قد ألقينا بعض الضوء على التسمية بأبى جهل ، فلعل من المفيد أن نتحدث قليلا عن إبليس .

لقد تحدث القرآن غير مرة عن إبليس ، وكشف أمره فى وضوح ، لكى يستبين الناس الفرق واضحاً بين أسس الإيمان ، وأسس الكفر .

لقد كان إبليس من العابدين ليلا ونهارا ، لا يكاد يفتر ، ولقد أطلق عليه

فبعضهم لم يصل توحيده إلى أن يكون حالا .

و بعضهم انفمس في التوحيد حتى أصبح القوحيد له حالا وشعاراً ، لا يصدر عنه عمل إلا كان متسما بتوحيده ، ولا يدع عملا إلا وكان تركه صادراً عن توحيده .

ودرجات الناس في التوحيد لا تكاد تحصي .

\* \* \*

ويرسم لنا القرآن الكريم صوراً من تفاوت الناس في منازلهم من رضاء الله سبحانه.

وسورة الواقعة « مثلا » تبين لنا درجات التفاوت ، في عمومها الأعم ، فتقسم الناس إلى ثلاث طبقات :

> ( وَكُنْتُمُ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً : فَأَصْحَابُ الَيْمُنَةِ مَا أَصْحَابُ الَّيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ المَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ المَشْأَمَةِ

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ، أُولَئِكَ الْمَرَّبُونَ ، في جَنَّاتِ النَّمِيمِ ، مُلَّةً مِنَ الأُوَّالِينَ ، وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِين ).

وإذا كان السابقون الأولون: ثلة من الأولين ، وقليل من الآخرين: فإن أصحاب الميمنة: ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين .

أما الفريق الثالث: فهم أصحاب المشأمة ، إنهم أنباع إبايس ، إنهم أصحاب أبى جهل، إن أبا جهل كان اسمه أبا الحريم ، ثم سمى في العهد الإسلامي «أبو جهل»

واعتقد أن النار خير من الطين ، وهما \_كلاها \_ مادة لا شأن لها في مجال التفضيل لم يسجد إبليس .

أما المؤمنون الصادقون – الملائكة – فقد سجدوا . .

من هذا نتبين: أن مجرد المعرفة لا يكفى فى إنجاد الإيمان ، أو فى تحقيقه . فقد يعرف الإنسان ، ولكنه لا يكون بهذه المعرفة مؤمناً .

لقدكان إبليس يعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود ، وأنه واحد ، وأن أمره يجب أن يطاع ، لأنه الحق ، ولكن إبليس – الذى يعلم ذلك – لم تعصمه معرفته عن أن يكون رجيما ، وعن أن يكون ملعوناً ، وعن أن يكون مطرودا من رحمة الله .

و إبليس قد علم —فيما بعد—علما لا شك فيه صحة رسالة الرسل على التوالى.

لقد علم أن سيدنا نوحا نبى ورسول ، وأن سيدنا إبراهيم نبى ورسول ، وأن سيدنا محمدا رسول وخاتم الرسل ، ونبى وخاتم النبيين ، ومع ذلك كله : فإنه ليس بمؤمن .

فالمعرفة إذن ليست هي الإيمان .

\* \* \*

نقول ذلك حيمًا نتكام عن أصحاب اليمين، إنهم:

١ – لا يستكبرون بالنسبة لأمر الله .

ح ولا يستخدمون عقولهم – أو بتعبير أدق – أهواءهم التي تبدولهم
 ف مظهر العقول فيما يتعلق بمعارضة الأمر الإلهي .

٣ — ولا تكفيهم المعرفة الحجردة ليكونوا مؤمنين .

طاوس الملائكة \_ وسواء أكانتكامة «طاوس» أطلقت عليه مصادفة، أم أطلقت مدحاً \_ فإنها ستبين في شيء كثير من الصدق طبيعة إبليس، أو الطبيعة الإبليسية على وجه العموم.

و مجمل أمر إبليس: هو أن الله سبحانه وتعالى خاطب الملائكة \_ وكان معهم إبليس \_ آمراً:

« الشجُدُوا لآدمَ »

فسجد الملائكة فور سماع الأمر الإلهي، ولم يسجد إبليس:

وتفسر الآيات القرآنية السبب في عدم سجود إبليس :

إنه لم يسجد استكبارا ، إنه لم يسجد أنفة واستعلاء ، ورفض أمر الله قائلا :

« أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ » .

لقد أبى عليه كبرياؤه واستعلاؤه \_ أو أبت عليه طاووسيته (۱) \_ إلا أن ينكر فيما يجب النسليم له فورا ، وأداه كبرياؤه واستعلاؤه إلى رفض ما يجب النسليم له فور صدوره ، وهذا الكبرياء هو في مواجهة الأمر الإلهى معارضاً له .

واستخدم إبليس عقله فى إرضاء كبريائه \_ وقد أعماه الكبرياء \_ فنسى أن الله تعالى يأمر بالسجود لمن خلقه وسواه بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وأنه سبحانه لم يأمر بالسجود للطين ، وماكانت المادة قط موضع تقدير واعتبار فى هذه الحجالات .

وأضله فكره فمقد موازنة بين مظهرين من مظاهر المادة : هما الطين والنار

<sup>(</sup>۱) نعنی بطاووسیته : خیلاؤه وغروره وافتخاره بنفسه .

إنهم يحمدون الله في السراء والضراء ، إنهم يحمدونه على كل حال ، والحمد هو آخر دعاء أهل الجنة ، إذ آخر دعواهم :

( أَنِ الْخَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين ).

وهذا الوصف يسقط طائفة ثالثة من زمرة المؤمنين أهل اليمين.

والوصف الرابع للمؤمنين هو « السائحون » .

أى المسافرون إلى الله فى كل لحظة ، وفى كل آن ، المسافرون إليه بأنفسهم ، وبخطواتهم ، وفى يقظتهم ، وفى نومهم ، إنهم مسافرون إليه بحركتهم وبسكونهم، إنهم مسافرون إليه بحركتهم وبصومهم وبنسكهم ، بحياتهم كلما بل وبمماتهم أيضاً. وهذه الصفة تسقط طائفة أخرى .

والوصف الخامس للمؤمنين : « الراكعون الساجدون » .

الراكعون الساجدون لله في أوامره يأتونها حسبا أحب، على قدر استطاعتهم والراكعون الساجدون لله في نواهيه يجتنبونها نافرين منها .

وهذا الوصف يسقط طائفة .

والوصف السادس المؤمنين أهل اليمين هو : « الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » وهو وصف يسقط طائفة سادسة .

والوصف السابع هو : الحافظون لحدود الله .

وهو وصف عام شامل ، يحيط بكل ما ينبغى أن يكون عليه المؤمن من أوصاف ، ويتضمن الزوايا اليسيرة التي لم تدخل في نطاق الأوصاف السابقة .

وحينا نزن المؤمنين بميزان الإيمان في هذه الآية فسنجد في النهاية أن هذا الميزان استبقى ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين ، عملوا في دوائر هذه الأوصاف ، واستقر أمرهم في ربوعها .

إن الإيمان عهد بين المؤمن وربه . والقد اشترى الله سبحانه وتعالى من المؤمن عهد بين المؤمن هو الجنة ، وهو رضاء الله .

( إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُم الجُنَّةَ ، بَقَاتِلُونَ فَ سَبِيلِ اللهِ ، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَا فَى التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ فَى سَبِيلِ اللهِ ، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَا فَى التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ فَى سَبِيلِ اللهِ ، فَيَقَتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَا فَى التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ فَى سَبِيلِ اللهِ ، فَيَقَتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ، فَامْ تَذَيْشُرُوا بِبَيْهُ مِنَ اللهِ ، فَامْ تَذَيْشُرُوا بِبَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ ، فَامْ تَذَيْشُرُوا بِبَيْهُ مِنْ اللهِ عُلَيْهُ فَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ ، فَامْ تَدَيْشُرُوا بِبَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

#### ما هي صفات المؤمنين ؟

إن الله سبحانه وتعالى حدد صفاتهم بقوله عقب الآية السابقة بأنهم « التائبون » . . وهذا الوصف هو أول وصف وصفهم به ، وهو وصف يسقط بعض الذين يدعون الإيمان ثم هم يسيرون في الحياة لا يبالون بالتوبة بما يرتكبون من معاص وآثام ، وإذا تذكّروا التوبة يقولون : « في الزمن متسع ، وفي العمر بقية » .

والوصف الثانى للمؤمنين هو : « العابدون » .

وهذا الوصف يُسقطُ ﴿ أيضاً ﴾ طائفة من زمرة المؤمنين أهل اليمين ، ونعنى: هؤلاء الذين لا يقومون بأداء حق الله في العبادة حسبا أمر سبحانه .

أما الوصف الثالث للمؤمنين فهو : « الحامدون » .

وكثير من الناس لا تصادفه إلا ضيق الصدر ، متألما من الحياة في كل نواحيها ، إذا أنعم الله عليه لم يشكر ، وإذا غمسه الله في محيط من نعبه لم تتحرك شفتاه بالحمد ، وإذا ضيق الله عليه ضج بالشكوى .

فياته – كلما – تتنافى مع الحمد والحمد من صفات المؤمنين السامية . .

ولكن : ليس المراد بها القراءة فحسب . . والقراءة فيها مجرد رمز لما يجب أن يكون عليه المسلم في مختلف أعماله في الحياة .

إن جميع الأعمال يجب أن تكون « باسم ربك » .

فالقراءة مثلا: لا تكون باسم المفقة الشخصية ، أو المتعة الفكرية ، أو لذة الخيال ، و إنما يتجه بها إلى الله سبحانه وتعالى .

إنها حددت الأنجاه.

باسم من ؟

باسم ربك: باسم المربى ، في إطار تربية المربى .

باسم ربك : باسم الدستور الذى ستربى به من ربك ، ربك الذى سيربيك بدستوره ، ودستوره هو آيانه ، هو مبادؤه الموحاة المنزلة من السماء .

إنها قفزة ضخمة من الشرك إلى . . اقرأ باسم ربك ، إنها ليست تدرجا : من الشرك إلى إثبات وجود الله ، و إنما هي وثبة هائلة من الشرك إلى . . . . اقرأ باسم ربك الذي خلق .

وبدأت التربية الإلهية بالغاية مباشرة ولم تبدأ بالوسائل ، لقد أوقفتنا مباشرة مع الهدف .

والهدف: هو أن يكون المسلم \_ فى جميع أموره \_ لله سبحانه وتعالى \_ وقد ُفصّل هذا \_ بعض التفصيل \_ فيما بعد \_ حينما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم .

« قُلُ إِنَّ صَلاَ تِى وَنُسكِي ، وَتَحْمِلَى ٓ وَمَا تِى ، لِللهِ رَبِّبِ المَاكَبِنِ . لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْسُلِمِينِ ». من بين هؤلاء : طائفة استجابت مع كل ذلك استجابة تامة إلى هذه الأوصاف وحققتها ووصلت فيها إلى درجة :

> ( فَفَرِ وَا إِلَى اللهِ ): وهذه الكامة القرآنية الكريمة تبين انا المدى المطلوب منا . .

ففروا إلى الله : من الكفر إلى الإيمان \_ إنها المرحلة الأساسية . ففروا إلى الله : من المعاصى إلى الطاعات بعد أن آمنتم . ففروا إلى الله : من الطاعات \_ مع الطاعات \_ إلى القربات .

ففروا إلى الله : من القربات \_ مع الفربات \_ إلى الله سبحانه وتعالى .

وجملة ففروا إلى الله : تسير مع الإنسان في كل لحظة ، أى : ففروا إلى الله من حالة إلى حالة أخرى تـكونون فيها أقرب إلى الله سبحانه وتعالى : فإذا ما أنجه الإنسان هذا الاتجاه كان من المقرسين .

\* \* \*

ما هي إذن خصائص المقربين ؟ إن الأوصاف السابقة بأكلها من خصائص المقربين أيضا يؤدونها على الوجه الأكمل بقدر الاستطاعة وخصوصا فيما يتعلق بصفة السياحة إلى الله أو السفر الذي لا ينقطع وهدفه: الله . إن المقربين من أصحاب اليمين ، وهؤلاء وأولئك يشتركون في صفات المؤمنين التي ذكرها القرآن والفرق إنما هو في زيادة الحرص وكال الاستغراق . وسنزيد الأمر وضوحا : إن الآية الأولى التي ابتدأ بها الوحي الكريم هي :

( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) : إن القراءة مرادة في هذه الآية من غير ما شك

فى الصلاة والنسك ، والحياة والموت ، يجب أن نكون لله بكليتنا والإسلام إذن : أن تسلم القيادة لله ، وأن تسلم نفسك له سبحانه . فإذا ما أسلمت نفسك له إسلاما كليا ، فقد وضعت نفسك فى « المركز » مع المقربين .

هؤلاء المقربون : هم أولوا العلم .

وأولوا العلم في القرآن لها معنى خاص .

فليس المراد بأولى العلم من درسوا الـكتاب « الفلانى » . أو أخذوا الشهادة « الفلانية » ، و إنما هم الذين شهدوا التوحيد .

يقول الله سبحانه وتعالى :

« شَهِ لَا اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلا " هُوَ ، وَالْلاَ نِكَةُ ، وَأَنُوا العِلْمِ » .

إن الله سبحانه وتعالى لم يَقْرِنْ به وبملائكته فى شهادة التوحيد إلا ولى العلم .

وشهادة التوحيد: هي أسمى منزلة وصل إليها المقربون، وهي المنزلة التي تهدف إليها جميع تكاليف الدين الإسلامي، وجميع مبادئه وقواعده.

إن جميع مبادىء الإسلام وقواعده تريد أن تنتهـى بالمسلم إلى : « شهادة أن لا إله إلا الله » .

وشهادة « أن لا إله إلاالله » ليس معناها القول، أو الإفرار ، أو الاعتراف أو الاعتقاد ـ ولكن ـ معناها هو المعنى الصادق للشهادة .

وللشهادة معنى محدد ، ولا يشمِد الإنسانُ إلا إذا كان قد شاهد .

فإذا ماوصل الإنسان إلى الشمادة كان : منأولى العلم ، وكان : من المقربين .

(وَأَصْحَابُ الْهَرِينِ ، مَا أَصْحَابُ الْهَرِينِ ، في سِدْرِ تَخْضُودِ ، وَطَلْحَ مَّنْ الْهَرِينِ ، في سِدْرِ تَخْضُودِ ، وَطَلْحَ مَنْ مُنْضُود ، وَظِلِّ مَدُودِ ، وَمَاء مَسْكُوب ، وَفَا كَمَةٍ كَدْيُرَةٍ ، لاَ مَقْطُوعَةً وَلاَ مَمْدُوعَة ، وَفَرُش مَرْ فُوعَةٍ ، إِنَّا أَنْشَأَنَاهُنَ إِنْشَاء ، فَجَمَلْنَاهُنَ أَبْكَاراً ، وَلاَ مَمْدُوعَة ، وَفُرُش مِرْ فُوعَةٍ ، إِنَّا أَنْشَأَنَاهُنَ إِنْشَاء ، فَجَمَلْنَاهُنَ أَبْرَابًا ، لِأَصْحَابِ الْهَمِينِ ، ثُلْة مِنَ الأُولِينَ ، وَثُلَّة مِنَ الآخِرِينَ ) . مُرْبًا أَنْرَابًا ، لِأَصْحَابِ الْهَمِينِ ، ثُلْة مِنَ الأُولِينَ ، وَثُلَّة مِنَ المَرْبِينَ : وَأَمَا مِن « يَشْهِد » أَن « لا إِله إِلا الله » فإنه من المقربين :

( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ، أُولَمْكَ الْمَقَرَّبُونَ ، في جَنَّاتِ النَّهِيمِ ، ثُلَّةً مِنَ الأُولِينَ ، وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ ، عَلَى سُرُرِ مَوْضُونَةً ، مُتَّـكِئِينَ عَلَيْهَا مُنَّ الأُولِينَ ، يَطُوفَ عَلَيْهِمْ و لْدَانَ مُخَلَّدُونَ ، بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَاْسٍ مُنْ مَهِينِ ، لاَ يُصَدَّعُونَ عَنَها وَلاَ يُنْزِفُونَ ، وَفَاكِهَ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ، مَنْ مَهِينِ ، لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلاَ يُنْزِفُونَ ، وَفَاكِهَ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ، وَأَكْهَ مَا يَتَخَيَّرُونَ ، جَزَاء وَالْمَا اللَّوْ لُو الْمَكْنُونِ ، جَزَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، لاَ يَسْمَهُونَ فِيها لَعْوا وَلاَ تَاثِيمًا ، إلاّ قيلاً سَلاماً اللَّوْ الْوَا يَعْمَلُونَ ، إلاّ قيلاً سَلاماً اللَّوْ الْمَا يَعْمَلُونَ ، لاَ يَسْمَهُونَ فِيها لَعْوا وَلاَ تَاثِيماً ، إلاّ قيلاً سَلاماً اللَّوْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّوْ الْمَا يَعْمَلُونَ ، لاَ يَسْمَهُونَ فِيها لَعْوا وَلاَ تَاثِيماً ، إلاّ قيلاً سَلاماً اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

إن جميع التكاليف الدينية – سواء أكانت أوامر أو نواهى – تتجه بالسلم إلى شهادة التوحيد .

ولنأخذ مثلا الأذان :

فقد روى زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وأخرجه ابن مردويه وأبو نعيم من طريق محمد بن الحنفيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شاهد \_ فيما شاهد \_ ليلة الإسراء والمعراج ملكا محرج من وراء حجاب ويقول :

فقيل له : فما معنا، ؟

قال : أكبر من أن يقاس بالناس ، أو يدخل تحتّ القياس ، أو تدركه الحواس . .

وتتكرر صيغة « الله أكبر » في مبدإ الأذان أربع مرات .

وهذا العدد المعين لم يَرِد اعتباطاً ، ولكنه عند التأمل يتبين الإنسان حكة العدد وحكمة التكرار .

إن الله سبحانه وتعالى يقول:

« وَذَرُوا ظَاهِرَ الإَثْمِ وَبَاطِيْهُ ».

فإذا تشبع الحكيان الإنساني بـ « الله أكبر » ترك ظاهر الإثم متناسقا مع « الله أكبر » الأولى ، وترك باطن الإثم متناسقا مع « الله أكبر » الثانية .

والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ أَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ .

إن الإنسان يَسْبَح في نعم الله ، إنها تغمره مسرعة إليه من خارج ، وهي تغمره متحدة به من باطن ، إن وجوده كله وكيانه بأكمله نعمة من الله سبحانه .

والله أكبر في المرة الثالثة كأنها توجيه إلى الشكر على النعم الظاهرة، ولكنها من قبل ذلك ومن بعده توجيه إلى عدم الوقوف عند النعم كفاية، ال عند المنعم: إن الله أكبر.

والله أكبر في المرة الرابعة توجيه للشكر على النعم الباطنة ، ولكنها من قبل ذلك ومن بعده توجيه إلى أنها ليست غاية ، بل الغاية الله « وأن إلى ربك المنتهى » : إن الله أكبر .

الله أكبر ، الله أكبر ، فنودى من وراء الحجاب : صدق عبدى أنا أكبر ، فقال الملك : أشهد أن لا إله إلا الله ، فنودى من وراء الحجاب : صدق عبدى أنا الله لا إله إلا أنا ، فقال الملك : أشهد أن محمداً رسول الله ، فنودى من وراء الحجاب : صدق عبدى أنا أرسلت محمداً رسولا ، فقال الملك : حي على الصلاة ، الحجاب : صدق عبدى ، ودعا إلى عبادى حي على الفلاح ، فنودى من وراء الحجاب : صدق عبدى ، ودعا إلى عبادى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيومئذ أكل الله لى الشرف على النبيين والمرسلين ، والأولين والآخرين » .

وما من شك فى أن كتب السنة ، وكتب السيرة ، استفاضت فى كيفية ابتداء المسلمين فى التفكير فى الإعلام بالصلاة ، وأنهم تداولوا الأمر فيما بينهم ، واستقر الرأى على الأذان فى صورته الراهنة ، وذلك عن طريق رؤيا رآها صحابى جليل ، وأيده فيها برؤيا أخرى سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه وعن بقية الصحابة أجمين ، ويكون الأذان إذن قد بشر ببعضه ـ لا على أنه أذان \_ فى الملأ الأعلى قبل إلهامه عن طريق الرؤى \_ فى عالم الملك \_ .

ونحب أن نتحدث عن الأذان من زاوية أخرى .

إنه النداء الذي يتكرر كل يوم خمس مرات من فوق المآذن ويتمكرر خمس مرات أيضا في الإقامة .

ويبدأ الأذان بـ « الله أكبر » .

إنه سبحانه لا يقارن بشيء حتى يقال « إنه أكبر منه » .

إنه سبحانه «كبير» وإنه «أكبر» من غير مقارنة .

ولقد سئل أبو يزيد: هل معنى الله أكبر أنه أكبر من كل ما سواه ؟ فقال : ليس معه شيء فيكون أكبر منه . فأولوا العلم هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله ، إنهم الذين شهدوا التوحيد ، ومن شهد التوحيد فقد شهد مع التوحيد صفات أخرى :

إن من يشهد التوحيد يشهد \_ مُتَضَمَّناً في التوحيد \_ العلمَ الشامل ، العدالةَ المطلقة ، الرحمةَ العامة ، الـكرمَ الإلهي . . ومن شهد ذلك وعرفه فهو في قمة أولى العلم .

فإذا ما شهدت التوحيد وشهدت أن محمداً رسول الله ، وإذا ما تلوت الترآن فكان آيات بينات في صدرك ، فاستدم ذلك :

عاذا ؟ بالصلاة .

« حي على الصلاة » .

فالصلاة إنما مي عقد الصلة المستمرة بين العبد وربه .

فإذا ما عقدت هذه الصلة المستمرة فقد أفلحت:

« حي على الفلاح » .

الله أكبر : انتفت الدنيا . .

الله أكبر : انتفت الآخرة . .

وبقى رب الآخرة .

« وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَعِي».

ما هي نهاية الأذان :

لا إله إلا الله . . . وصلنا إلى محيط الإطلاق .

فإذا ما ترك الإنسان ظاهر الإثم وباطنه ، فإنه يكون قد تطهر تطهراً كاملا ، وإذا انغمس الإنسان في الشكر لله على النعم الظاهرة والباطنة ، وهي من الكثرة بحيث لا تعد :

« وَ إِنْ نَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا » .

إذا تطهر الإنسان ، وأدى حق الله فى الشكر ، والله يقول : « وَقَليلٌ مِن عِبَادِي َ الشَّكُورُ » .

إذا ما فعل ذلك ، وكان من هذه القلة الشاكرة ، فإنه يكون قد خلص لله م ، فإذا ما استمر على ذلك ، وأنجه إلى الله بكل كيانه ، وطرق الباب باستمرار ، والتجأ إلى الله لا يفتر ، وناجاه في سره وعلنه ، فإنه « يشهد أن لا إله إلا الله » .

وإذا ما شهد «أن لا إله إلا الله » وكانت وسيلته إلى ذلك الـكتاب والسنة ، فإنه يشهد أن محمداً رسول الله . .

فإذا شهد فقد أصبح من أولى العلم :

« شَهْدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ، وَالْمَلاَئِكَةُ ، وَأُولُوا الْعِلْمِ » .

و إذا أصبح من أولى العلم ، فإن القرآن يكون آيات بينات في صدره ، يقول سبحانه :

« بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ في صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلمَ ».

والذين أوتوا العلم هنا ليسوا هم اليهود والنصارى ، كلا . .

فاليهود والنصارى ضلوا وانحرفوا ، وبدلوا دينهم ، واشتروا بآيات الله نا قليلا . وقد كان المعراج له عليه السلام ثلاث منازل .

من الحرم إلى المسجد الأقصى ، ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ، ثم منها إلى قاب قوسين أو أدنى ، فكذلك لنا الصلاة ثلاث منازل :

القيام ، ثم الركوع ، ثم السجود ، وهو نهاية القربة ، قال تعالى :

« واسجد واقترب » اه (۱).

أى اقترب من الله بسجو دك .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن السجود :

« أقرب ما بكون العبد إلى ربه وهو ساجد » ،

وللسجود في الجو الإسلامي أهمية كبرى :

إنه يدخل الإنسان الجنة . . . يروى الإمام مسلم \_ رضى الله عنه \_ فى صحيحه: عن أبى فراس ربيعة بن كعب الأسلمى \_ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ ومن أهل الصفة \_ رضى الله عنه \_ قال:

كنت أبيت مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فـآنيه بوضوئه وحاجته ، فقال سلنى . . . فقلت أسألك مرافقتك فى الجنة .

فقال: أوغير ذلك ؟ قلت: هو ذاك . . .

قال: أعنى على نفسك بكثرة السجود .

فالسجود \_ إذن \_ مما يعين على ترويض النفس ، لتنزكى ، و هو بذلك من الوسائل التي توصل إلى الجنة . .

لا إله إلا الله: شهدت أم لم تشهد.

في الساء: لا إله إلا الله .

ف الأرض: لا إله إلا الله .

في البر: لا إله إلا الله.

في البحر : لا إله إلا الله .

وجد العالم أو انتفى : لا إله إلا الله ، إننا في محيط الإطلاق.

لا إله إلا الله : دُون قيود أو حدود أو سدود .

لا إله إلا الله : من قبل الأزمنة والأمكنة ، وفي أثنائها ، ومن بعدها .

لا إله إلا الله : بإطلاق مطلق . . . تلك هي نهاية الأذان .

و بعد الأذان : الصلاة .

توجيه لعزل الإنسان عن العالم المادي بما فيه ، وبمن فيه .

إنها توجيه لمحاولة متسامية لعزل الإنسان دقائق تعد على الأصابع في عدة فترات من اليوم - من كل يوم - عن الدنيا ومشاغلها ، عن السيئات ، عن التصرفات والأفعال الباطلة ، عن كل نزعة وهوى . . . ليتنجه الإنسان فيها إلى الله بكليته .

إنها توجيه إلى أن يتجرد الإنسان إلى ربه . .

ومن هنا \_ كانت الصلاة في أعراف العارفين معراج المؤمن إلى الله \_

يقول الإمام القشيرى:

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق \_ رضى الله عنه \_ يقول:

إن نبينا \_ صلى الله عليه وسلم \_ أتى للأمة بالمعراج على التحقيق ، فإن الصلاة لنا بمنزلة للعراج .

<sup>(</sup>١) العلق آية : ١٩

وفي هذا المعنى ، يروى الإمام مسلم أيضاً ، عن أبى عبد الرحمن : ثوبان \_ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يقول :

« عليك بكثرة السجود ، فإنك ان تسجد لله سجدة ، إلا رفعك الله بها درجة ، وحط عنك بها خطيئة » .

والسجود الذي يريده رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ في هذه الأحاديث ليس هو مجرد الحركة المعروفة ، وإنما هو \_ مع هذه الحركة \_ : المعنى العميق في النفس الذي يتمثل فيه جلال الله وعظمته ، ورحمته ووده ، ويتمثل فيه الخضوع لهذا الجلال وهذه العظمة والانقياد المطلق لرحمة الله التي تتمثل في الرسالة الإسلامية . أوامرها ونواهيما :

أما الحديث عن الزكاة والصدقة والإنفاق في سبيل الله فإنه \_ في القرآن \_ كثير كثرة تدعو إلى تدبر المؤمنين وتثير في أنفسهم ما أحبه الله منهم ، وهو أن يتقوا الشح :

« ومن يوق شح نفسه ، فأولئك هم المفلحون » .

والزكاة توجيه لأن ينفصل الإنسان عن المادة ، وأن يؤثر الله على المال . .

إن المادة محببة إلى النفس ، يتنازع الناس عليها طيلة حياتهم ، ويكدحون. من أجل جمعها و تكديسها سنوات وسنوات ، وذلك أنها وسيلة إلى المتعة واللذة. والترف والتعالى والفخر . .

ولمكانتها المتأصلة في النفس الإنسانية تحدث القرآن كثيراً وبأساليب شتى عن الزكاة والصدقة ، موجها الإنسان إلى التخلي عن المادة في سبيل الله ، إلى التخلي عنها وهو يملكها ، إلى التخلي عنها وهي من نفسه بالمكان الحجب ، يتخلي عنها من أجل القرب من الله . .

وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن الصدقة تطيل في العمر (') ، وعن أنها تشفى من المرض ('') ، وعن أنها تسد سبعين بابًا من أبواب الشر ('') ، وعن أنها . . . .

كل ذلك لأن فطرة الإنسان مجبولة على الشح ، ومن يوق شح نفسه فهو فى الدرجات العليا التى أعدها الله لعباده المخلصين \_ ولقد سماها الله زكاة : إنها تزكية المال ، وهى ليست تزكية للمال فحسب ، وإنما هى تزكية للروح أيضاً .

أما الحديث عن الصيام:

فإن الله سبحانه وتعالى جمعه فى موضع واحد من سورة البقرة ، ولم يكثر فى القرآن الحديث عن الصيام .

بيد أن مما له مغزاه العميق أن آيات الصيام تخللتها آية لا تتحدث عن الصيام وهذه الآية هي :

« وَ إِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ، أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَمْمُ يَرَّ شُدُونَ » .

إن هذه الآية فصلت بين آيات الصيام . .

والإشارة فى ذلك هى أنه إذا تجرد الصيام لله ، وإذا اتجه الإنسان إلى الله حقيقة بصيامه ، فصام إيماناً واحتساباً فإنه يكون قريباً من الله ، إذا دعاه أجابه ، وإذا سأله أعطاه .

<sup>(</sup>١) رواه الطبرانى بلفظ « تزيد فى العمر » .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ في الثواب عن أبي أمامة والديلمي في مسند الفردوس .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير بلفظ « الصدقة تسد سبمين باباً من السوء » .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وحسنه عن أنس .

هى التوحيد ...

ما بدء هذا الأمر؟ إنه: معرفته .

ما نهايته ؟ إنها : توحيده .

وتتكاتف الشعائر في الحج \_ الطواف ، والسعى ، والوقوف ، والرمى ، ثم الطواف من جديد \_ لتؤدى إلى :

« أشهد أن لا إله إلا الله ..

فإذا أدت إلى « أشهد . . » فقد أسلم الحاج إسلاما حقيقياً أى أسلم وجم. لله ، أو استسلم لله ، أو استرسل مع الله على ما يحب الله . .

و إذا وصل إلى ذلك فإننا نحتفل به احتفالا عالميا هو « العيد » . .

والعيد: إنما هو احتفال إسلامي عالمي بمن وصل بهم الحج إلى « التوحيد » أو إلى : « أشهد أن لا إله إلا الله » .

وكما أن عيد الفطر هو احتفال بالمقربين الدين وصلوا إلى ليلة القدر والشرف والرفعة عن طريق الصوم ، فإن عيد الأضحى هو احتفال بالسابقين الذين وصلوا إلى التوحيد عن طريق الحج .

وكما أن من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً دخل الجنة ، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً فرح بلقاء ربه ؛ فإن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، والحج المهرور ليس له جزاء إلا الجنة .

والمعنى في كل ذلك : أن من انفعل حقيقة بالصوم ؛ فـكان صومه إيماناً واحتساباً ؛ ومن انفعل صادقاً بالحج ، فـكان حجه مبروراً ، فإنه يسير في طريق و بعد ذلك يأتى التجريد الكلى الفعلى: أعنى الحج ..

إن الحاج يتجرد من الملابس المخيطة ليلبس الملابس التي لم تلابس إثماً ، إنها ملابس من النوع « الحام » علامة البراءة ، ويغتسل غسل الإحرام ، ويتوب توبة خالصة نصوحا ، ويلمى : أي يستجيب لله سبحانه استجابة كاملة :

« لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والمنعمة لك والملك ، لا شريك لك » .

إنه الإحرام ، أى الدخول فى الرحاب الإلهى والاقتصار \_ منذ الإحرام \_ على أن يكون لله . .

وفى أثناء الحج تكون الصلاة والصدقة مهيِّئَةَ لأن تصبح التلبية حالا ثابتاً ، ويقيناً واضحاً . .

وشعائر الحج نفسها إنما وجدت لتتجه بالإنسان إلى تحقيق التلبية ، بحيث تكون حالا لا مجرد قول . .

إن الطواف حول البيت سبع مرات كلما استطاع ذلك إنما هو من أجل أن يحظى بنظرة من رب البيت .

إنه يطوف بالبيت وليس البيت مقصده ، وإنما مقصده رب البيت .

إنه يطوف: لعل الحجب تتكشف . . لعل الأستار ترتفع . . لعل القلب يصفو . . لعل الأقلب يصفو . . لعل الأقنعة تتساقط . . لعل رب البيت يتجلى . . لعل فيوضاته تنال الطائف . . لعل الله يرضى . . لعله يأذن بالدخول .

صلاة وصدقة ومناسك .. كل هذا من أجل أن ينتهى إلى غاية واحدة هى : لا إله إلا الله . . . في محيط الإطلاق . « لَنُحَرَّقَنَّهُ ، ثُمَّ لننْسِفَنَّهُ فِي اليَّمُّ نَسْفًا ، إِنْمَا إِلْهُ كُمُّ اللهُ الَّذِي لِللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ إِلَّةَ إِلاَّ هُوَ » (1).

لقد نسف موسى عليه السلام العجل الذهبي ، الذي عبده اليهود من دون الله . .

لقد نسفه نسفًا دون تردد ، ودون تفكير في قيمته أو في مادته . . نسفه لأنه حال دون عبادة الله الذي لا إله غيره . .

إنه نسف ما حال بين قومه وبين التوحيد ، وبين بهذا أن كل ما يحول بين الإنسان وبين التوحيد يجب نسفه حتى تبقى الحقيقة متألقة وضاءة :

« إِنَّمَا إِلٰهُ كُمُ اللهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ » .

#### ٣ – خلع النعاين:

إن الإنسان حينها يرغب في دخول الوادى المقدس ، حينها يحب أن يكون. في الرحاب الإلهي فعليه بخلع النعلين :

« اخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ »(٢).

وكما أن خلع النعلين حقيقة واقعية فيما يتعلق بالنعلين الماديين ، فإنه حقيقة معنوية :

اخلع الأدنى ، وكما خلع الأدنى فإنه يكمون هناك « أدنى » آخر لا بد من خلعه ، وهكذا ، فهو فى ترق مستمر . . اخلع النفس والشيطان . . اخلع الموى والنزغات . . . اخلع الدنيا والآخرة ، وكن مع رب الآخرة . . .

(١) طه : آية ٩٨٠٩٧ . (٢) طه : آية ١٢ .

« الَّذِينَ أَنْمَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهِيِّينَ وَالصَّدِّيةِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ » أو هو يَسيرُ في طريق التوحيد بخطي موفقة .

و إذا كينا قد تحدثنا عن شيء يسير جداً في تفسير بعض الشعائر ، فإنه يحسن بنا الآن أن نتحدث عن كلات هي حقائق واقعية ، وهي مع ذلك تشير إلى معان في غاية السمو ـ و نبدأ به :

# ١ – تحطيم الأصنام:

لقد حطمها سيدنا إبراهيم عليه السلام

وحطمها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

وتحطيم الأصنام حادثة واقعية مادية ، توجهنا إلى تحطيم الأصنام في النفس : إنه لابد للسالك إلى الله أن يحطم كل صنم يقف عقبة بينه وبين ربه : صنم الشهوة ، وصنم النزغات ، وصنم الأهواء ، وصنم الغضب الغير الله ، وصنم المداهنة والتماق والرياء والعبودية لغير الله .

#### ٢ – نسف العجل:

لقد جمع بنو إسرائيل الذهب ، وصنعوا منه عجلا عبدوه ، ولم تجد فيهم نصائح هارون عليه السلام :

یا قوم ﴿ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ، وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ ، فَاتَبِعُونِي وَأَطْیِمُوا أَمْرِی ، قَالُوا : لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَا کِیفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَی ﴾(۱) . وجاء موسی ، فأعلن .

<sup>(</sup>۱) طه آية ، ۹ و ۹ ۹ .

ورسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول فيا رواء المحدثون بسندهم عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ :

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لـكل امرى مما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

والمطلوب : هو أن نهاجر إلى الله في كل لحظة ، نهاجر إليه بالنية ، ونهاجر إليه بالأعمال :

« إنى ذاهب إلى ربى » (١).

« ففروا إلى الله »<sup>(۲)</sup> .

« إنى مهاجر إلى ربى »(٣).

والشمار الإسلامى: « من لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان ، ومن استوى يوماه فهو مغبون . . .

#### ٥ - الباقيات الصالحات:

أما الباقيات الصالحات فإنها:

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . . .

اخلع كل ما يحول بينك وبين دخول الوادى المقدس ، اخلع كل ما يحول بينك وبين مرضاة ربك ، وبينك وبين فيوضاته ، وبينك وبين تجلياته ، لا تجعل بينك وبين الله حجاب من مال ، أو جاه ، أو هوى ، أو شهوة ، تجرد دائمًا من الأدنى وكن في معراج إلى الله دائم . . .

#### ٤ – الهجرة :

لقد سأل الصحابي الجليل عمرو بن عنبسة \_ رضى الله عنه \_ رسول الله \_ \_ صلى الله عليه وسلم \_ قائلا : أى الإيمان أفضل ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الهجرة .

فقال الصحابى : وما الهجرة ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن تهجر السوء(١) .

وعن أم أنس<sup>(۲)</sup> ـ رضى الله عنها ـ فيما رواه الطبرانى بإسناد جيد ـ أنها قالت : يا رسول الله أوصنى !

فكان مما أوصاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لها :

« اهجرى المعاصى ، فإنها أفضل الهجرة » . . .

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« المهاجر من هجر ما نهمي الله عنه » .

وتبدأ الهجرة إلى الله بالنية . . .

<sup>(</sup>١) الصافات : آية ٩٩ (٢) الداريات : آية ٥٠

<sup>(</sup>٣) العنكبوت : آية ٢٦

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد ، ورواته ثقات .

<sup>(</sup>٢) قال الطبراني : ليست هذه أم أنس بن مالك .

وتمت كلة ربك عدلا في التشريع . .

ولا مبدل لكامة ربك عقيدة لأنها صادقة . .

ولا مبدل الحامة ربك تشريعاً لأنها عادلة . .

وهم إذن يصدرون عن «كلة رَبِّك » في عقيدتهم . .

ويصدرون عن ﴿ كُلَّةَ رَبُّكَ ﴾ في معاملاتهم . .

فالعقيدة صدق ، والشريعة عدل ، ولا تغيير فيهما .

ولا يدخل \_ إذن \_ في عرفهم ما يسمى بالتطور في الدين أو التطور في الدين أو التطور في الدين أو التطور

والقطور في الدين أو في الشريعة في عرفهم إلحاد في كلمة الله التي تمت صدقاً وعدلا ، وذلك لأن التطور تغيير ، والتغيير لا يتأتى في كلمة الله التي تمت صدقاً وعدلا . .

إمهم لا يتبعون مذهباً اقتصاديا من صنع البشر ، ولا يتبعون مذهباً عقديا من صنع البشر ، ولا يتبعون مذهباً أخلاقيا من صنع البشر . .

وهم لا يخترعون مذهباً ، ولا يحاولون ابتداع فكرة ، وذلك أنهم يعلمون أن كل ما هو بشرى من الآراء فى العقيدة والأخلاف والتشريع إنما مآله التغيير والتبديل والتطور ، وهو باستمرار عرضة للإنهيار فى أية لحظة . .

ولقد انهارت المذاهب البشرية منذ أن وجدت هذه المذاهب . . انهارت الواحد تلو الآخر . . انهارت في غير هوادة ورفق ، وستستمر تنهار ، وكلما جاءت أمة بدلت ما كانت عليه سابقتها . .

هذه الباقيات الصالحات إذا تحقق الإنسان بها حالا عن طريق تدبرها وتكرارها واتخاذها شعاراً . . فإنها تنتهمي به إلى التوحيد الصادق . .

والتوحيد الصادق هو :

أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ...

و نعود فنقول عن تعريف التصوف :

بدؤه معرفته ، ونهايته توحيده . .

أو نقول مع الـكتانى \_ أحد أعلام التصوف \_ إنه : صفاء ، ومشاهدة . .

والصوفية إذن يحاولون ما استطاعوا أن يحققوا :

« أشهد أن لا إله إلا الله » .

يحققوها قولاً ، ويحققوها عقيدة ، ويحققوها حالاً .

\* \* \*

وللصوفية أوصاف :

إن قول الله سبحانه وتعالى :

« وَتَشَّت كُلِمَة رَبِكَ صِدْقاً وَعَذَلاً ﴾ (١).

تملأ عليهم أجواءهم . .

لقد تمت كلة ربك صدقاً في العقيدة . .

(١) الأنعام : آية ١١٥ .

إن طريقتهم الاتباع :

« لقد كانَ لَـكُمُ في رسولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمِنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللَّهُ حَسَنَةٌ لِمِنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللَّهُ مَ الآخِرَ وَذَكَّرَ اللهُ كَثِيراً » .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » .

وتأمل معى قول أبى يزيد البسطامي :

« لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى فى الهواء ، فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى ، وحفظ الحدود ، وأداء الشريعة » . . .

وهذا الذي قاله أبو يزيد هو شعار الصوفية . .

والإمام الجنيد \_ في هذا \_ كابات تعبر عن رأى الصوفية . . منها :

« من لم يحفظ القرآن ، ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر ،
لأن عامنا مقيد بالكتاب والسنة . .

« مذهبنا هذا مقيد بأصول الكيّاب والسنة » . .

« علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » (١) اه.

.. وهذا النهج: من اتخاذ الشريعة أساساً ورائداً هو نهج التصوف العمادق ...

(١) انظر الرسالة الفشيرية .

إن التكاليف الدينية تتكاتف للوصول بالسلم إلى درجة المقربين ، إلى التوحيد، إلى أشهد أن لا إله إلا الله . .

والصوف ناظراً ببصره وببصيرته إلى هذه الغاية ، وإلى الأسس الإسلامية التى أودى إليها ، يعمل جاهداً للوصول إلى الغاية السامية التى أحبها الله السلم . .

وإن من رماية الله لمن دخل في الإسلام أن الله سبحانه يساعده في الوصول إلى عده الفاية . .

والظر إلى رحمة الله ، ورأفته بالمسلمين ، التي بلغت حداً يخجل الإنسان ممه عن ربه أن يسير في طريق معصيته . .

إله سبحانه وتعالى يقول :

« هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْتُكُمُ وَمَلاَ ثِكَتُهُ لِيُخْرِجَـكُمُ مِنَ الظَّلَمَاتِ إِلَى النَّلُمَاتِ إِلَى النَّلُمَاتِ إِلَى النَّلُمَاتِ النَّلُمَاتِ إِلَى النَّامُونُ مِنِينَ رَحِيماً » .

إن الله سبحانه وتعالى يصلى علينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور . .

وقد أمر الملائكة أن تصلى علينا انخرج من الظلمات إلى النور . .

والظر إلى هذا الدعاء الكريم من الملائكة الأطهار البررة :

لا الدين يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبَّجِمْ وَيُوْمِنُونَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَل

ونحتم هذا بكلمات تعبر من سلوك الصوفية :

يقول الإمام الغزالى :

« والندر الذى أذكره - ليُنقفع به - أنى علمت بقيناً أن السوفية : هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة . . وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الإخلاق . . بل لو جمع عقل المقلاء ، وحكمة الحسكاء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من السلماء ، لينيروا شيئاً من سيرهم ، وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلا ، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ، فى ظاهرهم وباطنهم : مقتبسة من نور مشكاة النبوة . . وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاه به . .

وبالجلة : فاذا يقول القائلون فى طريقة : طهارتها \_ وهى أول شروطها \_ تطهير القلب بالككلية عما سوى الله تعالى . .

ومنتاحها \_ الجارى منها مجرى التحريم من الصلاة \_ استغراق الفلب بالكاية يذكر الله . .

وآخرها : الفناه بالكلية في الله 1..

وهذا آخرها ، بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها . . وهى على التحقيق : أول الطربقة ، وما قبل ذلك ، كالدهليز قسالك إليه . .

ومن أول الطربقة تبتدى، المكاشفات والمشاهدات ، حتى إنهم في يغفتهم

إِنْكَ أَنْنَ الدَرِيرُ المُلكِمُ ، وَنَهِمُ السَّبُّنَاتِ ، وَمَنْ نَقِ السَّبِّنَاتِ يَوْمَنَلِهُ وَمَنْ أَنْنَ الدَرِيرُ المُلكِمُ ، وَنِهِمُ السَّانِيمُ » (١٠ . وَمَنْ رَحِفْهُ وَذَلِكَ هُوَ النَّوْزُ المَطْيمُ » (١٠ .

التكاليف الشرعية من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، ونوافل . وملاة ألله سبحانه ، وصلاً اللائكة ، ودعاؤهم للمؤمنين .

كل ذلك رعابة من ألله بالمسلم لإخراجه من الظلمات إلى النور ، من المصية إلى الطاعه، إلى القربات ، إلى . . . و أشهد » . .

ومن للمروف أن من الناس المؤمن الذى لا يمدو إيمانه التصديق ، مجرد التصديق . .

ومنهم الثومن الطبع . .

ومنهم الؤمن الطبع الذي يتجه إلى الله قائمًا بالله فيحتق :

﴿ إِبَّاكَ نَمْنِهُ وَ إِبَّاكَ نَشْتَمِينُ ﴾ .

إن من الناس المتنصد، ومن الناس صاحب الحبين ، ومن الناس المقرَّب. .

إن منهم من بخلط بملا صالحا وآخر سيئا ، ومنهم السابق بالخيرات . .

وهؤلاء جميا يفارتون في درجاتهم التي هم فيها ، والقرب من الله سبحاء بابة له . .

إوالمدف الأخير السلم أن يصل إلى الشهادة ، فيكون من أولى السم ، ومن إنترين ، ومن السابقين . . .

١) غافر : آية ٧ - ١ .

و والصوفى : هو المترب، . . وبقول :

« ولا مشاحة فى الألفاظ ، فليملم أنا نعنى بالصوفية « المقربين » . .

فشايخ الصوفية الذبن أسماؤهم في ﴿ الطبقات ﴾ وغير ذلك من السكتب ، كلهم كانوا في طريق ﴿ القربين ﴾ ، وعلومهم علوم أحسوال المقربين ، ومن تطلع إلى مقام المقربين ، من جملة الأبرار ، فهو متصوف مالم بتحقق بمالم ، فإذا تحقق بمالم صار صوفيا .

ومن عداهما بمن تميز بزى ونسب إليهم فهو ومتشبه . . .

ه وفوق كل ذى علم علم » .

يشاعدون لللانسكة ، وأدواح الأنبياء ، ويسمعون منهم أصواتاً ، ويتتبسون منهم فوائد . .

ثم يترق الحال من مشاهدة الصور والأمثال ، إلى درجات بضيق ُعنها نطاق النطق a .

ويقول ذو النون للصرى :

ورأيت امرأة بيمض سواحل الشام ، فقلت:

من أبن أقبلت رحمك الله ؟ قالت :

من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن الضــــــاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا . . قلت :

وأين تربدين ؟ قالت :

إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . . قلت : -صغيبم لى . . . فأنشأت نقول :

قوم هومهم باقد قد علت فالم هم تسو إلى أحد فطلب القوم مولام وسيدم باحسن مطلبهم للواحد العسد ما أن تنازعهم دنيا ولانشب من للطاعم واللذات والواد ولا البس ثباب فائن أنق ولا لروح سرور حل في بلد الا مسارعة في إثر منزلة قد قارب الخطو فيها باعد الأمد فيم رهان غدران وأودية وفي الشواعة تلقام مع العدد

وبمسد :

فيتول صاحب كتاب و عوارف المارف ، :

المقدمة الثالثة

.

نماذج من أعلام الصوفية

#### من سرير الملك إلى حراسة البساتين

إن حياة إبراهيم بن أدم تجربة من أعمق التجارب النفسية ، نجب أن تلتف إليها الأنظار ، وأن تتدبرها الأفهام في عصر نا الراهن ففها المرشد الهادي لمؤلاء الذين يجرون وراء السمادة فلا يجنون من سعيم إلا السراب .

إن إبراهيم بن أدم وجد السادة وشعر بها ، وهو يصف تجربته لن يعنيهم أن يميروا في حياتهم دون قلق ودون حبرة .

إنه يصفها لمن يعتبهم أن يعيشوا سعداء

لقد ولد إبراهيم بن أدم في مدينة بلغ ، وبلغ مدينة كبيرة مشهورة من حدن خراسان، وهي من أجمل مدن خراسان ومن أكثرها خيراً .

وقد ولد على أيسر"، النرف، وفي جو الثراء المريض.

ولد ، وفي قمه — كما يقولون — ملمة من الذهب ، ونشأ في جو من الأبهة وفي نسم من نسم الدنيا لابحده عسر .

ولقد كانت كل رغبانه مقضية ، وكانت تلبى رغبانه وإن لم بطلبها ووصل إلى سن الشباب فوجد المال والثراء والجاء . . . ، . . . وقد منحته المقادير صحة قوية سليمة .

وكان لا مناص من أن يتمضض الشباب والغراغ والجلده هما يتمخض عنه عادة، فانسس إبراهيم في الملذات يعب منها وينهل .

ولكن إبراهم طوح ، وطوحه لا يمكن أن يتف عند اللذة المادية الجمالية. وقد أخذ يتساسل: وماذا بعد ذلك؟

فلا بحد إلا حيرة وقلقا .

غير ذلك أولى بك.

ولتسر معه الآن في حديث له عن نفسه ، تحدث به بعد أن مر من طربق النواية إلى طربق المداية ،

كان إراهيم نن بشار خادما لإبراهيم بن أدهم ، فسأله يوما : كيف كان أوائل أمرك حتى صرت إلى ما صرت إليه ؟

ولم يرد إبراهيم بن أدهم — على عادة الصوفية — أن يتحدث عن نفسه ، فإن الصوفية يرون أن ذلك نوح من الفخر والخُيلاء لا يليق بهم ، فقال له :

ولكن إبراهم بن بشار كان طلمة ، وكان منشوة إلى سماع ابتداء أمر سيد. في الطريق ، فألح في أدب قائلا :

هو كا تقول رحمك الله: ولكن أخبرني لعل الله أن ينفعنا به يوماً .

فقال له إبراهيم ن أدم : ويحك ، اشتقل بالله .

فأخ الحادم – في أدب بالغ – مرة ثالثة قائلا : وأما إحداق إن رأبت ...

وتأمل أبراهيم بن أدم قوله : ﴿ لَمِلَ اللَّهُ أَنْ يَنْصَنَا مِهِ يَوْمًا ﴾ .

وأثر فيه أدب الرجل وحرمـــــه على الاستهداء بالتجربة . . . . فأخذ يمدئه فائلا :

كان أبى من أهل بلخ ، وكان من ملوك خراسان ، وكان من المياسير ، وحبب إلينا الصيد ، فخرجت را كهاً فرس وكلي مين .

فیننا آنا کذلک تار اُرنب اُو ثعلب ، غرکت فرسی ، فسست نداه من ورانی :

ألهذا خلقت ؟ أم . . بهذا أمرت ؟ . .

فوقفت أنظر يمنة ويسره ، فلم أر أحداً ، فقلت :

لعن الله إبليس . . ، . ثم حركت فرسى ، فأصم نداء أجهر من ذلك : يا إبراهيم : ليس لذا خلفت ، ولا بذا أمرت . . ، . . فوقنت أنظر يمنة ويسرة . فلا أرى أحداً ، فقلت :

ا لهن الله أبليس ، ثم حرك فوسى ، فسمت الداء مرة ثالثة ، وكأنه خارج من مقدم السرج الذى أركب عليه :

ا إبراهيم . . ، . . ما لهذا خانت ، ولا بذا أمرت ، فوقف وقلت : أنبهت ، أنبهت ، جاءتي لذير من رب العائين ، وافح لا عصيت الله بعد يومي ذا ما عصمتي ربي . .

وتخل إبراهيم بن أدم عماكان فيه ، واتجه إلى الله تائبًا متضرمًا ، مناجيًا ربه قائلا:

اللهم إنى لم آت الدنوب جرأة عليك ، ولا استخفاقاً محقك ، ولكن جرى بذلك قلمك ، ونفذ به حكمك ، وللمذرة إليك » . .

د یا حی حین لاحی ، ویاحی قبل کل شیء ویاحی بعد کل شیء ، یا حی یا قبوم یا محسن ، یا مجل ، قد ار بتنا قدرنك ، فأرنا عفوك » .

فهدأت الريح ، وسارت السفيعة رخاء . .

ومن كلامه ناسحاً المؤمنين :

( على أحدكم إذا أصبح وأمسى أن بقول :

اللهم احرسنا بسينك التي لا تنام ، واحفظنا بركنك الذي لا يرام ،
 وارحمنا بقدرنك علينا ، ولا نهلك وأنت رجاؤنا » ) .

ال:

و إنما حجيت الناوب عن الله. لكونها أحبت ما أبنضه ، قالت للدنيا
 وتركت العمل لدار فيها حياة الأبد » .

ومات ــ رحمه الله ــ سنة إحدى وستين وماثة .

مات وقد ندم في رضا الله بما لم يندم به في حياة اللذة والتعة الحسية . . . مات وقد ندم بالسمادة ، وقال :

ما أغفل أهل الدنيا عنا . . ، . ما في الدنيا أنهم عيث امنا .

رحمه الله رحمة واسعة .

#### مجربة إبراهم بن أدم النفسية:

تقد بدأ إبراهيم بن أدم حياته في ترف من العبش ، وفي نعيم من الدنيا : فقد كان والد. من الباسير ، بلكان من بيت اللك .

وندأ إبراهيم لذلك محاطاً بكل أنواع الرعاية والعناية ، وانفس إبراهيم في كل ما تتيمه بيئته للترفة من ملاذ، لقد عب منهاونهل وصدقت توبة ابن أدم صدقا تخال كل خلية من خلايا جسه ، وأخلص وجهه فه إخلاصاً ملك عليه جبع أقطار نفسه . .

ومنذ هذه اللحظة : زال عنه القلق والضيق والحيرة والاضطراب ، وشعر بالراحة والكينة وطفأنينة النفس والرضا ، وأعلن ذلك قائلا :

 و علم الماوك ما عن فيه من النعيم والسرور ولذة العيش وقلة النعب بالدونا عليه والسيوف ، طلبوا الراحة والنميم فأخطأوا الصراط المستقم » . .

وقال مرة أخرى:

٥ طلب النوك شيئًا فغانهم، وطلبنا. فوجدناه ٠ .

يقصد بذلك السعادة وهدوء النفس والطمأنينة .

ومنذ أن أشرق نور الهداية في قلب إبراهيم : كان أول هم، أن بطلب الحلال من المكسب ، فاشتمل بعمل بعينه على العبادة ، وعلى سهر الليل على الذكر والنتاجة ، وهو حراسة البسائين ، وأحذ إبراهيم ينتقل سأئماً من مكان إلى مكان ومن قطر إلى قطر ، متعبداً متأملاً إمداع أنه للكون ، وإنقانه لمكل شيء صنعه ، لا ينقل عن التسبيح والذكر ، ولا يسأل الناس شيئاً ، لأنه لا يحتاج مهم إلى شيء ، ولكنه في جميع جولانه كان هادياً ، ومرشداً ، وموجهاً إلى

وقد حدثت له في سياحاته هذه مـ التأملة الرشدة – بعض الحوادث نذكر منها :

أنه سافر مرة في سفية فيهت الرياح شديدة عانية فأشرفت السفينة على الفرق وأيقن ركابها بالملالة ، فرفع رأسه وقال :

وفى لحظات، لا تعد بالشهور ولا بالأيام بل ولا بالساعات.

قى لحظات \_ تعد بالدقائق \_ اظلب إبراهيم \_ فجأة \_ من شاب مفتون بالدنيا قد شهيأ له الشباب والفراغ والثراء فركض فى ميادين المتمة ، إلى شاب بتجه بكل كيامه إلى الله سبحاه ، ويصبح ما بين طرفة عين وانتباهتها من أولياء الله \_ يقول صاحب « طبقات السوفية » عن ذلك :

كارْمن أبناء المفرك والمياسير ، خرج متصيدا ، فهتف به هاتف أيقظه من
 عفلته ، فنرك طريقته في النزّ بن بلدنيا ، ورجع إلى طريقة أهل الزهد والورع –

كيف حدث هذا الانتلاب ؟

لقد حدَّث عنه إبراهيم بن بشار خاصه كما سبق أن ذكرنا .

ومسألة تحول إبراهيم بن أدم من حال إلى حال مسألة لها ظائرها في التاريخ.

فها هو ذا ـ مثلا ـ سيدنا عر رضى الله عنه ، ذاهب لقتل رسول الله حمل الله عليه وسلم ليقضى على الإسلام ويزيله من الوجود – فيا توهم — فإذا جهداية الله تغره في لحظات ، فيتحول من جاهلية إلى إسلام .

وقد يغلن بعص العاس: أنه تحول مفاجى. فى الغاهر والباطن ، ولكن إذا تأملنا الظروف والملابسات ، رأينا أنه تحول مفاجى. واقدياً ، ولكنه تحول صبقه عوامل لاشعورية ، وبواءث هذة ، تتفق كالها فى توجيه الإنسان وجهة الخير التى أحمها الله له .

إن المادة والملاذ والشهوات لا تنهى بالإنسان إلى الرضا والطمأنينة والهدو. النسى والسكينة .. كلا . وكثير من هؤلاء الذين ينفسون فيها : كثيرا حا يكونون من أتتس خلق الله ، أرأبت إلى هانيك المثلات الجيلات الذيات الهوانى ينفسن في الشهوات والملاذ من مفرق رءوسهن إلى أخمس أفدامين ؟

الم تسمع أن هذه أو تلك قد انتجرت بائسة من أن تجد سكينة النفس إنهن الشيات :

إنهن اللواني لم يرد الله لهن حسن الخاتمة . .

وليكن من بين النفسات في الملاد، من أرادا في بهن حسن الخاتمة ، فانتفض التفاشة وضامهن في لحظات في مرتبة القديمات .

ولمل الفارى. قد سمع عن : « مريم الجدلية » التي انتفضت هذه الانتفاضة وذهبت إلى المسيح حايه السلام . فنسلت رجليه بالدموع ومسحتهما بشمر رأسها ولم تكف عن تقبيلهما ودهنهما بالطيب .. ،.. وغفر الله خطاباها على اسان السيد المديح عليه السلام الذي وازن يؤنها وبين « سمان » فرجعت كعنها ..

وهل قرأت قصة ﴿ تاييس ﴾ التي كنبها ﴿ أَناتُولُ فَرَانِس ﴾ في أسلوب ساعر ، وفي تعبير عن الجوانب النفسية أدق ما يكون التعبير ،

إنها اتجهت إلى الله بكل كيانها ، فتقبلها في رحابه ، وغفر لها ماضيها الآئم ، مات قديمة .

إن الانتفاضات الدينية الروحية التي تنتشل الإنسان فجأة من حياة اللهو والإم كثيرة في مجرى التاريخ .

وما انتفاضة إبراهيم بن أدهم إلا واحدة من عشرات أو مئات، إن الرضا الحقيق لا يكون تمرة الملاذ ، والسمادة ليست نتيجة اللمهو والعبث، وإن كل من منحه الله عنصر الخيرية في طبيعته لا بدله من انتفاضة ننتشله من جو البعد عن الله إلى جو القرب منه .

هذه الانتفاضة لها مقدمها وبواعثها وأسبابها وعواطها الكتيرة التي تكون المهاهة عابرة ، أو عدم ارتياح إلى ما هو فيه ، أو عدم اقتناع بأن حياته تمثل الحياة التلى ، أو عدم أرضا عن آلية حياته . الفضيل بن عياض ( ١٨٧٠ م)

نشأ الإمام الكبير و النضيل بن عهاض ٤ بخواسان من ناحية و مرو ٤ فى القرن الثانى من الهجرة . . ولم تكن حيانه الأولى توحى بأنه سيكون الولى الكبير الهادى اللهدى . . ولسكن عناية الله أدركته ، ورعاية الرحمن تجلت عليه فأنذه الله بسرعة ، وهداه إلى صراطه للسنتيم .

لقدكان الفضيل أولا يقطع الطريق ، فشق جارية \_ على حد تعبير أصحاب الطبقات \_ فيينا هو يوتق الجدار إليها ، إذا به يسمع هانماً يملأ الجو صوته ، يسمع عن يمين ، ويسمع عن يسار ، ويسمع من أمام ، ويسمع عن خلف ، ويسمع في أجواء الجو أينا أتجه . . .

وهذا الندا · كأنه في الوقت ذاته مجرج من أعماق كيانه ، بل من كل خلية في جسمه ، يقول :

أمَّ تأن يُلذِينَ آسُوا أَنْ نَعْفَحَ كُلُونُهُم لِلرِّكْمِ اللهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ المُؤنَّاء.

وبتسرُّ النضيل نوق الجدار في لحظة استغراق عميق ، ثم يغيق والدسوع تملأ عينيه ، ويغول :

و لقد آن بارب ، .

ف لحظات: تم الصلح بين النصيل وبين ربه . . . . . وذلك مصداقًا لمـ ا يقوله المـادة الصوفية :

( • - agi(é- )

ولقد كان إبراهيم بن أدم \_ قبل توبته \_ ينجه إلى الله من سين إلى حين \_ يتجه إليه وهو في غرة من ملذاته، يتجه إليه في رجاء ويقول :

اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك ع. .

هذه هى انتفاضة ابراهيم بن أدم ، وهى انتفاضة كل من أحب الله لهم الخير والهداية .

أما الذين تضب معين النور من قاربهم — بسبب آثامهم ومعاصبهم ، وأما الذين أحاطت بهم الخطيئة لكثرة ما اجترحوا من السيئات ، فإنهم ينتحرون في غرة من مقت الله ، أو إستعرون في شرع إلى أن تنتهى بهم الحياة .

و فن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام ، .

۵ ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ٥.

لند ألتى الفضيل بكل قوته فى عالم الملم ، وفى عالم السبادة . فكان عالمًا عابداً يقول عنه صاحب الكواكب :

لاكان إماماً ربانياً صدانياً قائناً زاهداً عابداً عظيم الشأن شديد الخوف
 دائم الذكر » .

وكلها صفات مأخوذة من سبرته و رضي الله عنه ٥ .

ولقد تبصر الفضيل في أمور الحياة ، وأخذ نفسه بميادي. وشرع في ألدعوة إليها : أما أول هذه للبادى: : فإنه يتعلق بصلة الإنسان بالدنيا . .

والدنيا ـ في العرف الصوق ـ إعاجي الأهواء والشهوات ، وهي النزعات والنزغات وهي الانتماس في المغذات ، وهي أن يكون الإنسان عبد نزواته . .

وكان الفغيل في حيانه الأولى منفساً في كل ذلك ، فلما زاف الباطل عنه ، وتكشفت له الحقيقة ، وأى أن الدنيا \_ بالمغى الذي ضرناها به \_ شركلها ، إنه يقول :

جمل الشركاه في بيت ، وجمل مقتاحه الرغبة في الدنيا ، وجمل الخيركاه
 في بيت ، وجمل مقتاحه الزهد في الدنيا » .

وبدت له حياته الماضية في سراجها الخادع ، فإذا به يقول :

لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت على - على أن لا أحاسب عليها \_ لتقدّرتها
 كا بقفر أحدكم الجيفة a . .

وقال له رجل : كيف أصبحت ؟ وكان ينقل عليه مثل هذا السؤال ، لأن الناس عادة بسألون فيه عن الصحة البدنية ، لا عن الصحة الروحية .. فقال : في عافية . . فقال الرجل :

كيف حالك ؟ فقال النعميل:

و في لمحة تتم الصلحة ١٠

والواتع: أن هذه اللحظة أو هذه اللحة، هي من الاستغراق بحيث تشمل الكيان الإساني كله: شعوراً وإحماماً ، وفكراً وروحاً . .

إنها الابتناف الكاملة التي تهز الإسان من أعماقه ، وينتهي منها الإنسان ، فإذا به ينف بين عهدين :

عهد مفي يرجو الله فيه النفرة ، وعهد آت يرجو فيه التوفيق . :

إنها انتفاعة الطهر ، انتفاعة التركية ، أو همى : انتفاعة التوبة الخالصة النصوح ، التي تنتهى بأن تضع الإسان في موحلة البراءة السكاملة .. والتوبة تجب ما قبلها .. لقد آن يارب : ظلما الفضيل في إخلاص وحزم ، ، ، و ترل من على الجدار نائباً منبياً ستنفراً متنالا صارعا .. ، ، ثم أخذت نصه تهدأ شيئاً فشيئاً وأخذ في الدراحة النظمة ، وانجه تلقائباً عو الحديث ، وذلك أن الجو الإسلامي في القرن النائب الجهرة .. هذا القرن الذي مات الفضيل في رجه الأخير \_ كان كاه مشيئاً بدراحة الحديث ..

تفول (كذب الطبقات ، عن الفضيل:

 وكان من أعاظم أنمة المحدثين ، خرّج له الجاعة إلا أبن ماجه ، وعنه أخذ الشافي وإن البارك رضي أن عنهما » .

واخر إلى النمبير ﴿ مَنْ أَعَاظُمُ أَنَّةَ الْحَدَّثِينَ ﴾ .

إن كنب الطبقات لم تكنف بأن تقول عنه ﴿ مِنْ أَثَمَةُ الْحَدَّتِينَ ﴾ : ولمَرْك النظمي هذه ، يقول عنه الذهبي :

(كان سيداً عابداً ورعاً زاهداً إماماً ربانياً عالماً فقيهاً ، وناهيك بقول ابن للبارك رض الله هنه :

٥ ما بق عل ظهر الأرض أفضل منه ٥ ) اه .

الله ، إذا أتى إلى هؤلاء الأمراء وأخذ من مالهم وهو لا يعلم من أين أعذوه ؟ . .

ثم يستد بمد ذقك ظهره إلى محرابه ويقول : حدثني فلان عن قلان a . . فطأطأ سفيان رأسه وقال :

هاجه سفیان راسه و هال :

و نستغفر الله ، و نتوب إليه ،

أما عن حملة الفرآن الكريم فإن الفضيل يقول :

لا بنيني لحامل القرآن أن يكون له إلى خلق حاجة ، لا إلى الخلفا. ،
 ولا من دونهم ... بنيني أن تكون حوائج الخلق كلهم إليه » . .

وكان ـ رضى الله عنه ـ يقول :

«من قرأ القرآن سئل يوم القيامة كل تسأل الأنبياء مليهم الصلاة والسلام ...
 عن تبليغ الرسالة ، فإنه وارشهم » . .

وكان النصيل ينجه في حديثه عن العلم والعلماء تارة إلى الشَّقب وتارة إلى العلماء، فإذا انجه إلى الشعب قال :

« عالم الآخرة على مستور ، ومالم الدنيا على متشور ، فاتيموا عالم الآخرة ،
 واحذروا عالم الدنيا أن تجالسو ، فإنه يفتنكم بغروره وزخرفت ، ودعواه الممل
 من غير عمل ، أو العمل من غير صدق » . .

وإذا أنجه إلى العلماء ، قال :

. . و لو أن أهل العلم زهدوا فى الدنيا ، لخضت لهم وقاب الجبابرة ، وانقادت الناس لهم . . واسكن بذلوا علمهم الأبناء الدنيا ليصيعوا بذلك مما فى أيديهم فذلوا وهاتوا على الناس . . ، . . ومن علامة الزهاد أن يفرحوا إذا وصفوا بالجهل عند الأمراء ومن دانام » .

عن أى حال تــأل [ عن حال الدنيا أو الآخرة ؟ أما الدنيا قلد مالت بنا وذهبت كل مذهب . .

وأما الأحرى: فكيف ترى حال من كثرت ذنو به ، وضعف عمله ، وفنى همره ، ولم بتزود لماد، ، ولم يتأهب للموت؟ . .

ویف الفضیل إلی أن الدنیا ۵ لیست دار إقامة ، و إنما أهبط آدم إلیها مقوبة ، آلاتری کیف بزویها عن أحبابه ، و یُکَرُّرها علیهم ، بالجوع مرة ، ومرة بالدری ، ومرة بالحاجة؟ . .

ورأى العضيل مرة رجلا منموماً ، فقال له :

و أتخشى أن بكون لك غير ما شاء الله ؟

قال: لا . .

فقال له : قلأى شي. غمك ؟ ٥ . .

إذا لم يستعبد حب الدنيا الإنسان، إذا ما تحرر الإنسان من عبودية الدنيا ..

أصبح الطريق سهلا ..

ما هو الطريق ـ فيا يرى النفشيل ـ وما هي آراؤه ؟

إن الطويق ـ فيما يرى ـ يبدأ بالعلم • •

لقد بلغ الفضيل. فيا يتملق بالعلم - من المبرلة في أعين الجيل الذي عاش فيه النابة لقد كان ينصح كبار العفاء فيطأطئون رءوسهم إجلالا وخجلا . .

جلس سفيان بن عيينة \_ وهو قة من قم العلم الإسلامى \_ إلى الفضيل ؛ فقال له الفضيل :

و كُنَّم معشر الدلماء شرَّجا للبلاد يستضاء بكم ، فصرتم ظلمة . . وكنتم نجوماً بهتدى بكم ، فصرتم خَيْرَة . . ، . . أما يستحى أحدكم من

1

لا تعبب عبدا نكبة \_ فا نوقها أو دونها \_ إلا بذب، وما يعنو أفي
 عنه أكثر، ثم قرأ:

ه وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيدبكم ،

...

والطربق الصادق إلى الله يتمثل في الانسجام بين أمرين:

حب الله ، والخوف منه . . . وذلك أن :

و من عرف الله ، عن طريق الحية من غير خوف ، هلك بالبـط والإدلال ،

ومن هرقه عن طريق الخوف ، انقطع عنه بالبعد والاستيحاش ،

ومن عرفه عن طريقهما معا أحبه وقربه ، ومكنه وعلمه ،

ومن عرف الله حق للمرفة فهو بعيد من الضلال ،

ومن أنزل الموت حق منزلته لم يقفل عنه ؟ .

هذه نصيحة الفضيل للسالكين:

وهي نصيحة في غاية النفاسة . ويتفرع عنها \_ إذا صدق التزامها \_ أحور ، منها :

صدق النبية ، وبقول النضيل:

ولاعل لن لا نية له ، ولا أجر ان لا حسبة له ،

والحسبة التي يعنيها الفضيل هي : أن يحتسب الإنسان عمله لوجه الله سيحانه وتمالي ، أوا هِي . تحقيق قوله تمالي :

و ألاً لله الدينُ الخالصُ ، . .

وكان النضيل - رضى الله عنه - يمنت أصحاب البدع ويقول :

و من جلس مع صاحب بدعة لم بعط الحكمة ، ويقول :

و النظر إلى صاحب بدعة يورث المعي ؟

...

و نقف مع الفضيل في موضوع : ﴿ الْمَاسَى ۗ ٢٠٠

وبرى الفضيل: أن المنصية هي سبب الآلام وسبب المصائب . . ويقول في ذلك :

أوحى الله إلى بمض أنبيانه :

و إذا عصاني من هوفني ، سلطت عليه من لا يعرقني ،

ويقول:

و إنى لأعمى اللهُ فأعرف ذلك في سوء خلق خادمي وحماري ، . .

وهذا الاتجاء من النصيل: إنسا يتابع فيه الفرآن السكريم والسنة النبوية الشريخة . . قدروى الطبرى وابن عساكر أن النبي سلى الله عليه وسلم قال:

والذى نسى بيده ما من خدش عود ، ولا عثرة قدم ، ولا اختلاج عرق ،
 إلا بدّنب وما يعنو الله عنه أكثر . . وروى الطبرانى عن أبى موسى بإستاد
 حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

ه ما من عبد ابتل ببایة فی الدنیا إلا پذنب ، واقی اکرم و أعظم مفوا
 من أن يسأله عن ذلك الذنب بوم القیامة ، وروى الترمذى أن النبي صلى أفة
 عليه وسلم قال :

ومن تواضع القضيل أنه اجتمع رضى الله عنمه هو وشعيب بن حرب في الطواف ، فقال :

﴿ با شعیب : إِن كنت تَفَلَن آنه شهد الموقف والوسم من هو شرمی
 ومنك قبش ما ظنف ﴾ . .

ودخل عليه الحسن بن زياد ، فقال :

و یا حسن : عمال تری آن بالسجد الحرام رجلا شرا منی ومنك ،
 إن كان ذلك قد ابتلیت بعظیم » . .

ومات الفضيل - وضى الله عنه - بالحزم الشريف : سنة سبع وثمانين ومائة ؛ وحه الله رحة واسمة . .

. ومن كلماته :

« لم يدرك عندنا من أدرك ، يكثرة صيام ، ولا صلاة ، وإنما أدرك بسخا.
 الأنفس ، وسلامة الصدور ، والنصح للأمة » .

وقال:

و أحق الناس بالرضا عن الله أهل للعرفة به ،

وقال :

و أبي الله إلا أن يجمل أرزاق المتقين ، من حيث لا يحتسبون ،

وقال :

و ثلاث خمال تقسى القاب:

و إذا كان الصدق في النية مطاوباً ، فإن الصدق على وجه الصوم شمار السالكين . . والفضيل ينصح السالكين فائلا :

علمل الله الله الله على السر ، فإن الرفيع من رضه الله . . . . . . وإذا أحب الله عبدا أسكن عبت في قلوب خلة ، . .

ريتول:

لم يتزين الناس بشىء أفضل من الصدق ، وطلب الحلال » .
 وعن الصدق في النية والعمل بقول :

الساد بشى. أفضل من الصدق: إن الله بسأل الصادقين عن مديرة ما تزين السياد بالكاذين .

وإذا كان الحب والخوف وذكر الموت : أورث ذلك ـ لا محالة \_ التواضع . .

والتواضع في أسمى مظاهره ـ كما يرى الفضيل هو :

« أن تخضع قلحق ، وتنقاد له . وتنهل الحق من كل من أسمه منه » . .

وهذا تفسير جميل من الفضيل لهذا الحلق الكريم الذي يتناسق في السجام مع خلق الصدق . .

ومن صدق النشيل ما عبر عنه بقوله :

و قبل لى : أمير المؤمنين داخل هليك \_ فسويت لحيق \_ خفت أن
 أكتب في جريدة النافقين ٤ . .

و كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام،

وكان بعاتب نفسه ويقول ا

و أى شىء تماف؟. ، . . أنخاف أن تجوع؟ لا تحف فأنت أهون على الله من ذلك ، ـ إنما يحوع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه » . . .

قال :

﴿ من ادعى العبودية ، وله مراد باق ، فقد كذب ،

وكان يقول:

و إنى الأنسرف من صلائى وأنا مستح من الله أكثر من استحيائ
 إذا شربت خرا »

وقال :

و يهابك الخلق على قدر هيبتك فه . .

وقال:

د من خاف الله لم يضره شيء ، ومن خاف غيره لم ينقمه شيء »

وكان بقول :

د من أحب أن يسمع كلامه \_ إذا تكلم \_ فليس بزاهد »

وقال :

و أهل النصد م أهل النصل مالم يروا فضلهم ،

وقال:

﴿ أَصَلَ الرَّحَدُ الرَّصَا عَنَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾

وقال ن

و حقيقة الحبة إيثار الحبوب على الكونين في القرب والبعد ،

وقال :

و ق آخر الزمان أقوام بكونون إخوان العلانية أعداء السريرة »

وقال :

و أوحى الله إلى الجبال : إنى مكلم على واحد منكم نبيا ، فتطلولت ،
 وخضع طور سيناء »

وقال :

و طوبي : لمن استوحش من الناس ، وأنس بربه ، وبكي على خطيئته »
 وقال -- في قول الله تعالى :

﴿ إِن فِي هَذَا لَبُلَاغًا لِقُومٍ عَابِدِينَ ﴾

و الذين يمافناون على الصاوات الحس »

وقال :

و أحق الناس بالرضا عن الله ، أعل المرقة بالله عز وجل ، .

شقيق البلخي ( ١٩٠ م )

هو أبو على : شقيق بن إبراهيم البلغى ، كان من أجل مشايخ خراسان ، كما يقول صاحب « نتائج الأنسكار القدسية » .

ويقول عنه و السلي ، :

ه هو من مشاهير مشابخ خراسان ۽ .

نشأ شقيق نشأة مترفة ، فقد كان أبوه وكان جده من كبار الأثرياء ، ومع هذا النقى : فإن شقيقا حينها وصل إلى مرحلة النصبح من عمره لم يشأ أن يبيش عيشة البطائة المنفسة في للذات ، وإنما أخذ في العدل الجاد الدائب — وعلى الخصوص في مجال التجارة — ولم بكن شقيق في أنشاء سياحاته الكثيرة في التجارة منصرفاً إلى التجارة فحسب ، وإنما كان يفتح مينيه على كل ما بصادفه ، ويجاول ما استطاع أن بلاحظ وأن يستفيد . .

وقد كان هذا شأنه فى جميع حبانه . . . كان يلاحظ ويتدبر ، ويفكر ويستنتج . . وكان الخلق النالب عليه فى حياته ، هو خلق السخاء بأوسع ما تشتمل عليه هذه الككامة من معنى كريم . .

لقد كان سخيًا بما له في سبيل الله وفي سبيل الأصدة. • وكان سخيًا بنفسه في سبيل الله ، وفي سبيل أصدقائه . .

وتوضيحاً لطبيعة لللاحظة فيه ، وبياناً خلق الإبثار هند. ووىالقصصالتالية :

وكان رضى الله عنه يغول :

و من طلب أخا - بلا عيب - صار بلا أخ ١٠٠

وكان بغول :

لا تؤاخ من إذا غضب منك كذب عليك ؟ -

وكان بقول :

﴿ قَدْ بِطَلْتَ الْأَخُوةَ الْبُومِ : كَانَ الرَّجَلِ يَحْفَظُ أُولَادُ أُخِيهُ مِنْ بِعَدُهُ وَيُعُولُمُ

حتى يبلغوا رشدهم كأنهم أولاده ٤ .

وكان يقول :

و ليس بأخيك من إذا منعته شيئًا - طلبه - غضب منك . .

لقد رأى مرة مملوكاً بلعب ويمرح فى زمن قحط وشدة ، كان الناس فيه مهتمين بتحصيل قوتهم ، فلتبن على حيانهم ، فقال له شقيق :

مهمين بعدين ترمم. ما هذا النشاط الذي فيك ؟ أما ترى ما فيه الناس من النحط والحزن ؟ فقال ذلك للمغرك :

وما طي من ذلك ، ولمولاى قرية خالصة يدخل لهمنهامانحتاج نحن إليه ؟ ه
 وأخذ شقيق بتدبر قول المماوك . . وقال :

إن كان لمولاه قرية \_ ومولاه نحلوق فقير \_ ثم إنه ليس بهتم لرزقه ،
 فكيف يهتم السلم لرزقه ، ومولاه غنى ، ؟

وما أراد شقيق بذلك أن ينق الأسباب، فإنه يقول بانخاذها . . وإنما أراد أن يدل أهل الجشع والنكالب على ما يهدى، من جشعهم وتكالبهم ، وأخذهم فى الحصول على المال من أى وجه كان ٤ . .

وخرج شقيق في تجارة إلى بلاد الترك ، ومو بقوم بقال لهم د الخصوصية ، وهم يمبدون الأصنام ، فدخل بيت أصنامهم فوجد فيه المكاهن ، قد حلق رأسه ولحيته ولبس تماياً حراء أرجُوانية ، فقال له شقيق :

 و إن هذا الذي أنت فيه واطل، وإن لمؤلاء، وإن لك، وإن لهذا الخلق خالق وصانع لبس كنله شيء، له الدنيا والآخرة، قادر على كل شيء، وازق كل شيء، ه فقال له السكاهن:

لبس بوافق قولك فعلك . . مقال شقيق :

كيف ذاك ؟ قال :

و زهت أن فك خالقاً رازمًا ، قادراً على كل شيء ، وقد تعلبت في الجيء

﴾ إلى حامنا لطلب الرزق ، ولوكان كما تقول ، فإن الذي يرزقك هاهنا هو الذي ﴾ يرزقك هناك ، فترتاح من تعبك » . .

وأراد شقيق \_ بهذه القصة \_ أن يقول للناس : إن الرزق مقسوم ، وإن الله وقدر الأرزاق ، فسكل تكالب وكل جشع وكل طربق غسير مشروع لا يزيد في الرزق ، وأن عليهم أن يطلبو، من وجوهه الشروعة ، . .

. وقصة ثالثة نروبها بيانًا غلمل شقيق في السخاء النفس والإبنار :

م كان على بن عبسى بن ماهان « أمير بلخ » يحب كلاب الصيد وبة تنبها أهدياً لموابته في الصيد ، وافتقد يوماً كلباً من كلابه ، وبحث عنه ، فلم بجده ، ومسى الناس برجل يجموه بسرقة الكلب . .

وكان هذا الرجل بريئاً ، ولكنه يعلم أن الأدير سيمذبه ، فهرب ودخل هار شتيق مستجيراً ، فضى شقيق إلى الأدبر ، وفال : خلوا سبيله فإن الكاب أستدى أرده إليكم وأسهار في في رده إلى ثلاثة أيام ، فخلوا سبيله ، وانصرف شقيق محميّها لما صنع ، فلما كان اليوم الثالث : كان رجل من أصلقاء شقيق غائباً من فيهلتم رجع إليها ، فوجد في الطريق كلباً عليه قلادة ندل على أنه معلم ، فأخذه وقال : أهديه إلى شقيق يتنتى (١) به ، فإنه يشتغل بالتفتى ، فحمله إليه ، فنظر إليه شقيق ، فإذا هو كلب الأمير ، فسر به وحله إلى الأمير ، وتخلص من الضمان ، فيرزة الله الانتباء بذهك ، وقال في نفسه :

و إذا كان لطف الله تعالى بى ، وأنا في حال الفغلة والجفاء ، فكيف إذا

(١) يلعب به لعب الشياب .

وجعت إليه بعدق السادة والوفاء؟ ٥ . قرجع إليه وتناب مما كان قيه ، وسلاني وجعت إليه بعدق السادة والوفاء؟ ٥ . قرجع

رس لقد كان شفيق البلخى صاحب نجربة وملاحظة وتدبر وتفكير ، اشهت به التجربة إلى اليفين العمل بالحديث الذى رواه بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

و اللهم إن الخير خير الآخرة ٥ .

وهذا الحديث الذي رواه بسنده ينسجم مع حديث آخر رواه أيضًا بسنده . عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

س. س. و من أحذ من الدنيا من الحلال حاسبه الله به ، ومن أخذ من الدنيا من ومن أحذ من الدنيا من المبليات : حلالها حساب، المرام عذبه الله به ، أن تلدنيا وما فيوا من البليات : حلالها حساب،

وحرامها عذاب ؟ . هذان المدينان اللذان رواهما شقيق وغيرهما مما رواء من الأحاديث

فى مناها هى التى أنهت إليها تجوية شقيق ، إنه يقول : و هلت فى القرآن عشرين سنة حتى حيزت المدنيا من الآخرة ، فأصبته

ق حرفين ، وهو قوله تنال ؛ و وَمَا أُورَبِيْتُمْ مِن مَنْ هُ فَعَنَاعُ التَّابِيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ، وَمَا عِنْدَ اللَّهُ

فَهُا وَقَرْ ذَكَ فَى فَعَهِ ، وَامْتَلَا بِهِ وَجِدَانَهِ ، أَنِجَهُ إِلَى العَمَلِ لَلْآخَرَةُ فَي جَدُ ونشاط، وفلك بأن صحح النوبة وصدق فيها وقال :

و تدبر التونة : أن ترى جرأتك على الله ، وترى حلم الله عنك ، •

(١) النصص : آية ٢٠

ووصل صدق التوبة بشقيق إلى أن يقول : الماقل لا يخرج عن هذه الأحرف الثلاثة :

الأول: أن بكون خاتمًا مما سلف من الذنوب .

والثاني : لا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة .

والنالث: يخاف من إمهام العاقبة فإنه لا يلوى ما يختم له ي .

وإذا صدقت التوبة ، صدق التوكل على الله ، وبنسر شقيق التوكل على الله قائلا :

التوكل أن بطمئن قلبك بموعود الله ، .

ومما يفسر التوكل ، عند شقيق ، قوله ؛

ه من لم يعرف الله بالقدرة ، فإنه لا يعرفه ، فقيل له : وكيف يعرفه بالقدرة ؟
 فقال : يعرف أن الله قادر \_ إذا كان معه شيء \_ أن بأخذه منه ويسطيه غيره . .
 وإذا لم بكن معه شي. أن يعطيه » . .

وإذا صدقت التوبة ، وصدق التوكل ، أثمر ذلك الزهد . .

ويتحدث شقيق عن الزهاد ، فيرى مايراه إبراهيم بن أدم ، وينقل عنه قوله :

د أقرب الزهاد من الله عز وجل أشدم خوفًا ، وأحب الزهاد إلى الله أحسنهم له عملا ، وأفضل الزهاد عند الله أعظمهم فيا عنده رغبة ، وأكم الزهاد عليه أتقام له ، وأتم الزهاد زهداً أسخام ننساً وأسلمهم صدراً ، وأكمل الزهاد زهداً أكرم بتيناً ه . .

و إذا صدقت النوبة وصدق النوكل والزهد ، فإن ذلك يتمر ... في صورة جمية ــ النقة بالله تعالى ، ومن وثني استراح في حياته .

### بشر بن الحارث الحافي

أصل بشر من «موه» من رؤساء قربة « يَكِيرُه» ، ثم سكن بغداد وأخذ العلم عن الفضيل وأمثاله .

أما السبب في سلوكه طريق الصوفية فهو -كما يروى صاحب الكواكب الدرية ـ أنه قد وجدورةة فيها البسطة ملقاة بالطريق ، فرفعها وطيبها ووضع عليها عطراً ؛ فسمع النداء : طيبتها : لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة .

وسلك بشر طربة، ، ووصل به الأمر إلى درجة أن يقول هنه الإمام

 كان كبير الشأن ، عظيم القدار ، على المنزلة ، رفيع المنار ، الحيف الإشارة عذب الـكلام ، طلق العبارة ، عذيم النظير زهداً وورها وصلاحا ، .

ولقد تحلث عنه الإمام الغزالي ، فقال :

وكان بشر من الورمين : فقيل له :

من أين تأكل ؟

من حيث تأكلون ... ، ــ لكن ليس من بأكل وهو ببكى كن بأكل وهو يضعك ، وبد أقصر من بد ، ولنمة أقل من لتمة .

وأخذت منزلة بشر تعلو وترتفع ، حتى لقد قال فيه محد بن العسلت «كان اجمه بين الناس كأنه اسم نبي . .

ولند سئل شفین : بأی شیء یعوف بأن العبد وانتی بربه ؟ فقال : ... و يعرف بأنه إذا قانه شيء من الدنيا محسبه تمنيمة ، وإذا أيطأ عليه شيء من الدنيا بكون أحب إليه من أن بأنيه ٠٠٠

وكات ثلة شقيق في الله مطلقة ، وبلغت إلى الحد الله ي اندفع فيه شقيق ن الجهاد في حيل الله ، لا بيال على أي جنب كان في الله مصرعه ... وها هو بين الصنين في محاربة المدو ، مسلحا بالإبمان والمدة الحربية ، وقد التحم الجَيْشَانَ فَلَبِسَ هَنَاكُ ۚ إِلَّا سِيوفَ مَصَلَمَةً ، ورقاب تنطع ، ور•وس تسقط ، و إِذَا بثقيق يقول لن مجواره :

كيف ترى ضك ؟ أترى نسك في حالة تشبه حالتك في الايلة التي زفت فيها امرأنك إليك ا

فقال صاحبه : لا ، واقد -

فقال خفيق :

لكى - والله - أرى ننس في هذا اليوم مثل ما كنت في الليلة التي زفت فيها امرأتى إلى • •

ومات شقيق شهيداً في ساحة الحرب والجهاد سنة أربع وتسعين ، وقيل : ثلاث وخممين ومائة ، رحه الله رحة واسعة . .

وبلغ من رفيع قدره أن المليمة الأمون تشفع بأحمد بن حديل في أن يأذن له في زيارته

ويمدث يميى بن أكمّ فيثول :

قال لى للأمون :

إيبق في هذه الكورة (الدينة)<sup>(1)</sup> أحد يستحى منه غير هذا الشيخ ،
 و بشر بن الحارث ، ، وكان بشر لا بأخذ من أحد شيئاً ، ولا يقبل هذا با الأمراء
 أو الأثراء ،

ومن طريف ما يروى فى هذا الوضوع ما حدث به عثمان بن دهقان قال : كنت عند بشر وهو بشكلم فى الرضا والتسليم ، فإذا هو برجل من المتصوفة فقال له الرجل:

و إالها نصر ... ا ـ انقبضت عن أخذ البر من يد الخلق ، وما ذلك إلا لإقامة الجاه للفسك ، فإن كنت متحققاً بالزهد ، منصرةا عن الدنيا غذ من أيديهم لأجل أن ينمعى جاهك عندم ، وأخرج ما يعطونك إلى الفتراء ، وكن بعقد النوكل نأخذ قوتك من الغيب » .

فدا قال له ذقك : اشتد هذا القول على أصحاب بشر وتولاهم القائي على شيخهم .. فقال بشر :

و اسمع أيها الرجل الجواب :

د الفقراء ــ د الصوفية ، ثلاثة :

نتير لا يسأل ، وإن أعلى لا بأخذ ، فذاك من الروحانيين . . . إذا سأل اقم أعطاه ، وإن أقسم على الله أبر قسمه . .

وفقير لا يسأل ، وإن أعطى قبل . . فذاك من أوسط القوم ، عنده النوكل والسكون إلى الله تمالى ، وهو ممن توضع له للوائد في حظيرة القدس .

وفقير اعتقد الصبر وموافقة الوقت، فإنا اضطرته الحاجة خرج إلى عبيد الله، وقلبه إلى الله بالسؤال، فكفارة مسأله صدقه في السؤال،

فقال الرجل :

« رضیت رضی الله عنك a ...

وقد رأى بشر بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام – وي تتحدث بشر عن رؤياه فيقول :

> قال لى : يا بشر ... تدرى لم رفعك الله من بين أقرانك ؟ قلت : لا يا رسول الله .

قال: بانباعك لسنتي، وخدمتك للصالحين، ونصيحتك لإخوانك و محبتك الأحمالي وأهل بيتي ، هذا هو الذي بلنك منازل الأبرار » .

و إنباع سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم .. في حقيقة الأمر . هو الأساس للاتجاه إلى الله في صدق :

يقول سبحانه:

و لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والروم الآخر وذكر الله كثيرًا ٣ .

وهذا الاتباع لايتأنى إلا بدراسة سيرة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ دراسة مستغيضة ؟ .

(۱) أن يتشاد

ويقول :

« إذا قصر العبد في الطاعة ، سلبه الله ما يؤنسه ومن بؤنسه » .

وكان بشر يجد حلاوة العبادة ، و إن للمبادة لحلاوة بجدها الصادقون . .

ويبين بشر الطريق إلى هذه الحلاوة فمبادة فيقول :

لا تجد حلاوة العبادة حتى تجمل بيتك وبين الشهوات حائطًا من حديد .
 وبنادي إخوانه قائلا :

ه هب أنك ما تخاف ، أما نشتاق ؟ ي . .

وحينا يراهم يرفعون أكفهم يدعون الله سبحانه وامالى ، يبين لهم وسيلة استجابة الدعاء فيقول :

ه الدعاء ترك الذنوب ۽ . .

ولم ينس بشر أن الكنير من الناس لا بنسلك بالورع فى طلب الرزق ، وخصوصاً من مجترفون التجارة ، فكان بشر محدثهم بما يجد من ذلك فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على طبب الطعم ، وهو كذير ، وبما يجد من ذلك فى الفرآن الكويم . .

ولقد روى عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما .. قال :

و تلبت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ه يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فِي الأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا ۗ هِ .

فقام سعد بن أبي وقاص .. رضي الله عنه .. فقال :

« يا رسول افي ، ادع الله أن يجملني مستجاب الدعوة » .

ودرامة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتأتى فى دقة إلا عن طريق كتب الأحاديث الصحيحة : كصحيح البخارى وصحيح مسلم رضى الله حنهما . .

ومن أجل الاتباع الصادق درس بشر الحديث النبوى الشريف ، درس في سعة ، وفي دقة ، لقد وصل إلى مرتبة المحدثين . .

ويقول عنه الدارقطني :

ووهو تمة : لا يروى إلا حديثًا صيحًا ٥ .

وبقول هنه السلى :

وكان عالماً ورعاً ۽ . .

وما كان طابه للملم من أجل الشهرة، ولا من أجل الرياسة ، وإنَّمَا كان من أجل الانباع الصادق والسلوك السليم . .

إنه يقول:

و من طلب الرياسة بالعلم تقرب إلى الله بما يبغضه ، فإن طلب الرياسة بالعلم مقت في السياء والأرض » .

وهذا الانباع لمنة رسول افى صلى الله عليه وسلم نشأ \_ إذن \_ عن علم ودراسة ، وانطلاقا عن هــذا الأساس . . . أخذ بشر يدعو إلى الله ، وبصح إخواته . .

واتحه بشر في هذه النصيحة إلى إعلان الحرب على للماسي والآتام ... إنه يقول لإخوانه في ذلك :

ه من أراد أن بلقن الحكمة فلا يسمى الله ع . . .

أبو بكر الشبلي م ٢٢١ م

لأبى بكر الشبلى فى عالم النصوف مذاق جميل ، وكل من قرأ فى كتب الصوفية يعلم أن الم بكر الشبل يمتاز بسهولة وبمتاز بروحانية كبيرة ، يقول عنه حاحب حلية الأولياء :

ومنهم المجتذّب الولهان ، المستلّبُ السكران ، الوارد المعلشان ،
 اجتُذب من الكدور والأغيار ، واسطب إلى الحضور والأنوار ، وسقى جاندنان وارتَهن ممثلاً ريان : أبو بكر الشهير بالشيل . »

هو خراسانی الأصل ، أصله من أسروشنة ، ولكنه بندادی للنشأ ، أما مولده فقد كان سائرًا ، وقد ترحت أسرته من بلاد خراسان إلى بلاد العراق واحتلت الأسرة مكانة مرموقة بل مكانة في الصدارة ، فقد كان والده صاحب الحجاب للموقق .

ونشأ الشبلى فى جو من الترف والنعيم ؛ وفى جو من المعرف والملم ، وتزود الشبلى بقسط من العرفة حميق متنوع ، لقد حفظ من الشمر ما لا بكاد يمعى وكان كثيراً ما يجيب سائله بيبت أو بأبيات ما حفظ أو مما ألف ، تناسب للقام ، واقد كان الاستشهاد بالشعر على ما يحس به من وجد أطوع إليه من بفائه . أما النقة فإنه قد درسه فى صورة مستفيضة على مذهب الإمام مالك .

واستفاض كمادة أهل عصره – فى حفظ الحديث وتفقه فيه رواية ودراية . يقول عنه صاحب الطبقات و كتب الحديث الكنير ورواه » ثم أخذ يشغل كأبيه الوظائف فى الدولة فكان واليا بنهاوند بالبصرة ، ثم . . . أدركته ققال النبي صلى الله عليه وسلم :

و ياسعد، أطب مطمئ تكن مستجاب الدعوة ، والذى نفس عمد بهده
 و إن العبد لبقذف القنة الحرام في جوفه، ما يتقبل منه عمل أربعين يوماً ،
 وأيما عبد بن لحد من سحت فالنار أولى به » (1).

ويقول بشر :

و اخذِ خبرك من أين هو ؟.. ولا تعرض لحمك للنار » ..

فلقد احتار الله لجواره ﴿ بشرا ﴾ فتوقاه يوم الأربعاء لمشر خلون من الحمرم سنة سبع وعشرين ومانتين ، رحمه الله رحمة واسعة . .

<sup>(</sup>١) روله الطيراني في الصغير

المعتاية فتاب مما هو فيه من أهوا، ومناصب وترف ولجأ إلى الله .

يقول صاحب طبقات الصوفية :

تاب فريحاس ﴿ خَيْرِ النَّمَاجِ ۗ ﴾ وسحب ﴿ الجنيد ﴾ ومن في عصره من الشَّابِحُ ﴿ وسلَّكُ الشَّبِلِ الطريق : الطريق إلى الله ؛ فصير حياته عبادة ، لقد صير أعماله عبادة وحركانه عبادة وأقواله عبادة ، وصار بذلك عالما صوفيا .

يقول الإمام أبو عبد الرحمن السلمي :

و وصار أو «د وقته حالا وعاما ، وكان عالما فقيها على مذهب مالك »

ويقول عنه صاحب « الكواكب الدرية » واصفا له عالما وواصفا له صوفياً :

د وصار أوحد وقته علما وحالاً نفقه على مذهب الإمام مالك ، وكتب
حديثاً كشبراً ، تم شفاته العناية عن الرواية . وكان يأخذه الوله ويُرَدَّ في أوقات
الصلوات إلى حمه حتى لا يفوته شيء مما يتوجه عليه من التكليف كا يتوجه
على العاقل الذاكر ، فإذا فرغ من صلاته أخذه الوله . . . »

والوله الذي كان بأخذ الشبل هو فرط محبته فله وشوقه إليه ومن أجل ذلك. كان الشبل لا بفنر عن ذكر الله . .

ويصف صاحب ﴿ الـكمواكب ﴾ مرة أخرى الشبلي فيقول :

إسام اشتهر شرفه ، وسمت في جنان للعرفة غرفة ، وأضاء كوكب زهده ودياته ، و بما فرع ورعه وصيانته .

ومنذ أن تاب الشبلي في مجلس ﴿ خير النساج ﴾ لم يفتر عن الدعوة إلى الله : بسلوكه ، وبماله ، وبأقواله لقد كان بعظ ويرشد ويهدى على مستوى الشعب والجاهبر ، وكان يعظ ويرشد ويهدى على مستوى الملماء والمثقفين ، وكان يهتم

على الخصوص بالعلماء لأنهم أقدر على هدابة غيره ، على هدابة عشرات بل منات غيره وكان يرى أن هدابة عالم ف سنين عدة خير من هدابة عشرات من الجهال في سنة واحدة وبقول : ليس السكامل من بوصل كل بوم أنما من العوام ، بل من يوصل فقيها واحدا في مائة عام ، وفي قصة موسى والخضر كفاية لكل معتبر ، وعاش الشبلي سبما وتمانين سنة ومات في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثبره اليوم ظاهر .

#### آراۋە :

وحينًا نتحدث عن آراء الشبل فإننا نفسمها إلى قسين : آراؤه ذات للذاق الصوفى الخاصة بيمض مسائل الدبن ، وآراؤه فى النصوف وما ينهع التصوف من زهد أو توكل أو غيرها .

وبدأ الآن بالقسم الأول :

لقد شاعت بدعة البعث عن الله سبعامه وتعالى وشاعت فكرة إثبات وجود الله . وكان موقف الصوفية في هذا هو موقف النطرة السلبة الصادقة ، والنطرة السابعة الصادئة ترى الله في الأنفس وفي الآثاق ، إنها ترى الله في آياته ، في نصه التي لا تحصى في كل شي. في الوجود . واقد سأل بُكيّرٌ \_ تلديدُ الشبل ... الشبل الذلا :

يا أستاذ ، أين أبنيه ؟

فقال له : تكلنك أمك ، وهل يُ نَمَى من يأخذ الساوات على أصبع والأرضين على أصبع فيهزها ويقول : أنا اللك ، أين المؤك ؟ ثم يقول الشيل معبرا عن رأيه الصادق : ﴿ إِنَّ اللهُ لَمْ يُحْتِجِبُ عَنْ خَلْقَهَ ، إنما الخلق احتجبوا عنه بحب الدنيا ، والله سبعانه وتعالى ليس كنله شيء فكيف يدرك بقياس أو بإنعام نظر على حد تعبير ان عبد البر ؟

استجب لسكم بلامولة . وسئل هن قواه ثمالى : « والذين هم عن اللفو معرضون » فقال : كل ما دون الله أمنو . .

أما عن آرائه في الحيط الصوفي :

فنبدأ الحديث عنها برأيه فيا بين النصوف والشرع من صلة . والواقع أن الصوفية بنبهون عادة على وجوب انخاذ الشرع أساساً ومقياسا لسكل عمل يأنونه ولسكل عمل يدّعونه : إنهم محبون والحب يسترسل مع محبوبه على ما بشاه الحبوب. يقول الشبل:

المحبة اتباع أوامر المحبوب ، وتجنب نواهيه ، ومع ذلك فيجب الصدق والإخلاص ، وكمان الحال مع بذل الجمد فى المجاهد. . ثم بمد ذلك لا توصل للحبوب إلا بفضله :

﴿ كُولَ بِنَصْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْتَ فَيِذَاكِ فَلْيَقْرَّحُوا ﴾

ومن طریف ما پروی عن الشبلی ما حدّث به عمد بن طی بن حبیش ، قال : أدخل الشبلی دار الرضی لیمالج فدخل علیه علی بن عبسی الوزیر عائدا فأقبل علی الوزیر فقال : ما فعل ربك ؟

قتال الوزير : في السياء بقعني ويمضى

فقال الشيل : سألتك عن الرب الذى تعبده لا عن الرب الذى لا تعبده - يريد الخليفة المقتدر وأرادالشبلى بذلك أن يهز الوزير بقوة لدله يرموى فيعرف أنه يؤثر الخليفة على الله : أى أنه يسير دائما في هوى الخليفة دون أن يضع في تفكيره مباى العدل الإلهى وأراد الشبل أن تكون تصيحة لعلها تثعر وتفيد .

ولكن الوزير لم يرضه ذلك فقال لبعض الحاضرين: ناظره

و قد سئل الشيلي في ذلك ، قال رجل له :

هل شاهده أحد على الحقيقة ؟

فقال: الحقيقة بسيدة ولكن ظنون وأمانى، وحسبان، ثم أنشد: وكذبت طرف نيك والطرف صادق وأسمت أذنى منك ما ليس تسمع ولم أسكن الأرض التي تكنونها لكيلا يقولوا إننى بك مولع ملا كبدى تهدا، ولا تك رحمة ولا عنك إنصاء ولا فيك مطبع

فاذا فراءى له تحقيق حال ، شوشه بالتلبيس والإشكال » و لقد أثار كثير من الماس الفنن والجدل والمراء بمناسبة قوله تعالى : « الرحن على العرش استوى » .

وسئل الشيلى عن هذه الآية الكريمة ، فقال هذه الإجابة السديدة العميقة : الرحن لم يزل ، والعرش محدث ، والعرش بالرحمن استوى وبقول الشيل في صورة من الحسم الحاسم : أبخنت أن المحدث لا يدرك القديم.

أى لا يدركه إدراك ذات ، ولا إدراك إحاطة ، واكنه يدركه إدراك وجود وإدراك منات. والشبلي طراف جميلة فيا يتعلق ببعض الآيات الفرآنية لقد سئل عن أرجى آية في القرآن تقال: « قل للذين كفروا إن يأتهوا يفتر لم » فإذا كان الله تعالى أطلق الكفار دخول الجنة بذكر لا إله إلا الله مرة واحدة ، أترى من واظب عليها طول عمره كيف يمنع من دخول الجنة وهو طاهر من نجاسة الشرك ؟

وسئل عن قوله تعالى : ﴿ أَدْعُونَى اسْتَجِبُ لَسَكُمْ ﴾ فقال : ادْعُونَى بلاغْفَلْة

**صّ**ال الرجل ، يا أبا بكر ، سمعتك نقول في حال صحتك :

كل صدَّيق بلا معجزة (أي كرامة) كذاب وأنت صديق فما معجزتك ؟

فقال: ممجزتي أن تعرض خاطري في حال صحوى على خاطري في حال حكري قلا يخرجان عن موافقة الله .

وقد أنينا بهذه القصة لنبين أن الشبلي كان بتحدى بأنه لا يخرج حتى في حال سكره \_ أى في حال جذبه واستغراقه \_ عن موافقة اقد .

وما كان الشبل عنيها إلا مع من برى أنه في حاجة إلى أن يصحو من غفلته بهزة قوية . واقد كان الشبلي رحيا وكان جر الرحمة ، إنه يقول :

وقفت بعرفة ، فطالبت الناس بما يجب من الحضور والإجلال فرأبت النالب عليهم النقسير ، فرحتهم ، وقلت :

إلى إن منعمم إراداك فيم ، فلا عنعهم منام منك

وكان الشبلي يحذر دائما مربديه من مخالعة الشرع ، ويقول :

لا تأمن على ننسك و إن مشبت على لله حتى تخرج من دار الغرور إلى دار الأمن

ولقد سئل مرة عن أعجب شيء في نظره ، فقال : من عرف الله ثم عصاء

وسئل عن كال المقل وكال المعرفة ، فغال :

إذا كنت فأنما بما أمرت تاركا لشكلف ما كنيت ، فأنت كامل العقل هإذا كنت بافي متعلقا لا بأعمالك ، غير ناظر إلى سواه : فأنت كامل المعرفة :

ولشدة تمسك الشبلى بالشرع وحرصه على مواقلته وشهرته فى ذلك رآء بعض الناس فى رُ آع بحث عليه :

يروى أبو العباس محمد بن الحسن الخشاب ، يقول : سمعت بعض أصحاب الشبلي يقول :

رأيت الشبلى فى النسام ، فقات له : يا أبا بكر ، من أسعد أصحابك بصحبتك 1 فقال :

أعظمهم لحرمات افى والهجهم بذكر افى ، وأقومهم بحق افى ، وأسرعهم مبادرة فى موضاة الله ، وأعرفهم بنقصانه وأكثرهم تعظيما لما عظم افى من حرمة عباده .

#### تعريف التصوف :

والشبلى هو الذى نبه على أن الصوف حقا هو من لا تكون فيه بقية من نشه ، أى من بكون محا نقسه في محبة الله فأصبح يؤثر الله على كل شيء . . إنه يقول :

إعما سميت الصوفية صوفية لبقيمة بقيت عليهم، ولولاها ما تطلقت بهم تسمية .

ولقد عرَّف الشبلي التصوف بعدة تعريفات ، منها :

التصوف : الناَّ لف والنمارف .

ومنها : التصوف : ضبط حواسك ومراعاة أخاسك .

ورأى الشبلى من أدق ما يكون فى صلة النمل بالوصول إلى الله ، وصلته بالتصوف . .

قند سئل: هل يبلغ الإنسان بجهده إلى شيء من طرق الحقيقة أو الحق ؟

قتال: لا يد من الاجتهاد والمجاهدة لمكتهما لا يوصلان إلى شيء من الحقيقة لامتناعها عن أن ندوك بجهد أو احتماد، وإنحا هي مواهب يصل العبد إليها بإجال الحق تعلى لا غير، ولولا أنه تعالى بدأهم بالحبة وهدام لما أحبوه.

ويتحدث الشبلي عن كثير من صفات العارف ، أى العموقي وأحواله : فزهد الصوق : « تحويل القل من الأشياء إلى رب الأشياء » .

وتوكل الصول : ﴿ يَقُولُ أَحَدُمُ تُوكَلَّتُ عَلَى اللهِ وَهُو يَكَذَبُ عَلَيْهِ ﴾ لو تو كل عليه رضي بفعله ﴾.

وذكر الصوق : ﴿ لِيسَ مَنَ اسْتَأْنُسَ بِالذَّكُرِ كُنَّ اسْتَأْنُسَ بِالذَّكُورِ ﴾ .

ووفا. الصوقى: ﴿ هُو الْإِخْلَاصُ بَالنَّطَقُ ، واستقراقُ السرائرُ بِالصَّدَقُ ﴾ .

أما قلوب أهل الحق فإنها طائرة إليه بأجنحة للعرفة ، ومستبشرة إليه يموالا: الحبة .

: ----

فإنا نحتم هذا الحديث عن الشيل بذكر بعض أبيات من الشعر بما كان يردده كثيراً :

يمبك قلبي ما حبيت فإن أمت يمبك عظم في التراب رميم

والمجر لو سكن الجنان تحولت نهم الجنان على السيد جعيا والوصل لو سكن الجعيم تحولت حر السعير على السياد نعيا

والوصل لو سلن الجمعيم تحولت حر السعير على السياد ...

عودونی الوصال والوصل مذب ورمونی بانصد والصد صب زعوا حین عاتبوا أن جری فرط حبی لمم وما ذاك ذنب لما وحسن الخضوع مند التلاقی ما جزی من یمب إلا بمب أى أنه لم يره والتعظيم والإكرام والأسوة ، واعتقاد أنه وسول اقد ، ولو رآه بهذا المدنى لم تحرقه النار . .

والمعنى الذي أراده أبو يزيد بقوله :

د من زارتی لا تحرقه النار » .

واضح كل الرضوح . .

وذلك أن أبا يزيد يقول :

 إن من تقنى آتارى ، وعمل على حسب ما رسمته ، واتبع السبيل الذى سرت فيه ، ودفعه الحب لزيارتى فإن النار لا تحرقه » . .

والمعنى الذى أراده و أبو يزيد ، أيضاً من وراء ذلك ، أنه سار في حياته عسب الكتاب والسنة ، وأسس سلوكه وأقواله ، إنما هي هدى الترآن والسنة ، وأنه انخذ رسول للله سلى ألله عليه وسلم قدوة وأسوة في السلوك والأقوال ، وأن كل من سار على ذلك فهو بفضل الله في رحمة الله ، وفي رضوانه ، ومن كان كذلك . لا تحرقه النار ، . .

وتحسك و أبى يزبد » بالسكتاب والسنة سروف مشهور ، ومن بيان ذلك : أنه قال مرة لأحد جلسائه :

و قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية ٢ . .

وكان رجلا مشهوراً بالزهد . .

يغول رفيق أبى يزبد :

و فمضينا إليه ، فلما خرج من بيته ودخل السجد ، رمى بيصاقه تجاء الفبلة ، خانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه ، وقال :

### أبو يزيد البسطامى ( ۲۲۰ م )

بروى ابن عطا. الله الكندري في شرحه التصيدة ﴿ وَلَى اللهُ أَنِي مَدِينَ ﴾ التعمة التالية :

و زار بعض السلاطين ضريح أبى يزيد ـ رضى الله عنه ـ وظال :

هل هنا أحد عمن اجتمع بأبي يزيد ؟

فأشير إلى شيخ كبير في السن ، كان حاضرًا هناك . .

قال له : هل سمت شيئًا من كالام أبي يزيد ؟

فقال: سم ، سميته قال :

a من زارتی لا تحرقه النار ۲۰۰۵

فاستغرب السلطان ذلك السكلام ، فقال :

كيف بقول أبو يزيد ذلك ، وأبو جيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وتحرف النار ؟

فقال ذلك الشيخ السلطان :

« أبو جهل لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما رأى « يتيم أبي طالب » ولو رآه .. صلى الله عليه وسلم .. لم تحرفه النار » . .

فنهم السلطان كلامه ، وأمجبه هذا الجواب منه . .

وأخذ أبو يزيد مؤسسًا على الشريعة يجاهد نفسه جهادًا مستمرًا ، لقد أخذ يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ليصل إلى تزكية نفسه ، وإلى الفلاح ، والله سبحانه وتعالى يقول :

قد أفلح من زكاها .

ووصل أبو يزيد في صلته بافي ، إلى درجة سامية ، وهي درجة يقول فيها أبو يزيد:

« للخلق أحوال : ولا حال للعارف ، لكونه محيت رسومه ، وفنيت هوبته بهوبة غيره » .

ولقد قيل له مرة : كيف أصبحت ٢

قال: « لا صباح لى ولا مساء ، إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة ، ولا صفة لى ».

وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة ، فإنه يزهد في كل شيء يشغله بن الله » .

يقول أبو يزيد : « من عرف الله ، فإنه يزهد ف كل شيء يشفله عنه » . ويقول : « محال أن نعرفه ثم لا تحبه » .

ويصبح الإنسان متجمًا إلى الله في كل صنيرة وكبيرة . . . . فني النوكل مثلاً يقول أبو يزيد :

ه حسبك من التوكل : أن لا ترى أنه ناصراً غيره ، ولا لرزقك وازةاً غيره
 ولا لمملك شاهداً غيره » .

وللمانى تفسر بحسب الدرجة أيضًا .

ولقد قيل لأبي يزيد : هل سنى و الله أكبر ، أنه أكبر من كل ما سواه ؟

و هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله على الله عليه وسلم ،
 فكيف بكون مأموناً على ما بدعيه » . .

إن « أما يزيد » لم يكن يحتمل أن يخالف إنسان أدبًا من آداب رسول الله على الله عليه وسلم . .

ومن المعروف: أن الصوفية بتخذون مثلهم الأعلى وأسوتهم الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنهم بتحرون جميع أموره — اليسير منها والعظيم — ليسيروا على هديه ، ويتبعوا سنته في جميع أحواله . .

ويضع « أبو يزيد » للمريدين والسالكين مقياساً دقيقاً لمعرفة الشيخ ، إنه بقول :

 و نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات ، حتى يرتنى فى الهواء فلانفتروا به ، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى ، وحفظ الحدود ، وأداء الشريمة » . .

وقال أبو يزيد :

لا يكون العبد عاملا على مدنى العبودية ، حتى تكون إرادته وأمنيته
 وشهوته نابعة لحية الله ٤ . .

هذا النملك من و أبي يزبد » بالشريعة هو الذي جمل منه إماماً وعلماً من أعلام السلوك الإسلامي ، وجمله يقول :

• من زارتي لا تحرقه النار . . .

...

وقد يتساءل إنسان :

وما الرأى إذن فيا روى عنه من أقوال لا تنسيع مع معروف السلين 1

والواقع : أننا كتبنا ما كتبنا ونمن على علم بما روى عنه فى ذلك ، ولا نربد أن دخل فى جدال لا ينتهى ، وإيما نروى عن ذلك ما فاله صاحب د الكواكب الدربة ، وما قاله د الإمام الجرجابى ، ففيهما فصل المثال فى الوضوع :

بقول صاحب و الكواك ،

 ولما تكام في علوم الحقائق ، لم يغهم أهل عصره كلامه ، فرموه بالمطائم ، و نغوه من الدهم سبع مرات ، وهم في كل مرة يختل أمرهم ، ويتمزل بهم البلاء ، حتى أذعنوا له ، وأجمعوا على تعظيمه » .

وسئل الجرجاني عن السكلام النقول عن أبي يزيد مما لا ينهم ، قتال :

و يسلم له حاله ، وأيكم بمجاهد نفسه كما جاهد . . .

ولقد كان الشمب أصدق حدساً من الجدليين وأصحاب للراء فيا يتعلق بقيمة أبي يزيد .

يقول الإمام النبهائي :

وكان إذا رآء الناس بتمسعون بمرقمته تبركاً ، فلاموه على ذلك ، قال :
 د هم لا يشبركون بى ، إنما يشبركون بخلمة ربى التى خلمها على » .

واستمر ﴿ أَمْ يَزِيدِ ﴾ بجاهد نف في سبيل القرب من الله ، وبجاهد مجتمعه الأجل استقامة أفراده ، حتى احتاره الله لجواره سنة إحدى وستين ومائنين ، عن ثلاث وسهين سنة . . فقال : ليس معه شيء فيكون أكبر منه .

فقيل له : فما معناه ؟

قال : ه أكبر من أن يقاس بالناس ، أو بدخل تحت القياس ، أو تدركه. الحواس » . . .

ويصل الأمر بأبي زيد إلى أن يقول :

ه لله عباد لو حجبهم في الجنة عن رؤيته ، لاستفانوا كا يستقيث أهل
 الغار من النار » .

وهذه الدرجة لا تتأتى إلا عن الله ، بقول أبو يزيد :

< مرفت الله بالله ، وعرفت ما دون الله بنور الله عز وجل » .

وسم الوصول إلى هذه الدرجة ، فإن الخوف لا بفارق العارف . . و يخاطب أمو يزيد ربه فائلا :

ه هذا فرحى بك وأنا أخالك ، فكيف فرحى بك إذا أمنتك ، ؟ والكرز
 الدارف لا بأمن مكر الله ، واقد قال القرآن الدكريم :

( إِنَّهُ لاَ بَأْمَنُ مُسَكِّرَ اللهِ إلاَّ الفومُ السَكَافِرُونَ . .

وقال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه :

و لا آمن مكر الله ولوكانت إحدى قدى في الجنة ﴾ . .

ونودى أيو الحسن الشاذلي :

لا تأمن مكرى، وإن أمنتك، بإن على لا يحيط به محيط .

واتملك يقول: ﴿ أَبُو يُزْيِدَ ﴾ على اسق هؤلاء:

ه أمل الزاهد في الدنيا الكرامات ، وفي الآخرة القامات .

وأمل العارف في الدنيا بِمَاء الإِيمان ، وفي الآخرة العفو ، .

. . .

رقال :

الأولياء لا يفرحون بإجابة الدعوات؛ التي هي عين السكرامات؛ كالمشي على الحواه؛ وطلى الأرض وركوب السياه؛ فإن أدعية السكفار تجاب؛ والأرض تطوى للشياطين والدجال؛ والحواه مسخر للطير، والمساه للحوت، فن أنعم عليه بشيء منها، فلا يأمن المسكر»...

ولقدروی « أبو يزيد » الحديث : ونما رواه من ذلك ما قاله :

حدثنا أبو عبد الرحمن السُّدِّى ، عن عمرو بن قيس اللائيِّ ، عن مطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

و إن ضعف اليتين ، أن ترضى الناس بسعط الله ، وأن تحمدهم على رزق الله ، وأن تذمهم على رزق الله الله وأن تذمهم على مالم بؤتك الله ، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كرم كاره . . . . . . إن الله بحكته وجلاله ، جمل الرّوح والفرح في اليتين والرضا ، وجمل الهم والحزن في الشك والسخط . . .

وقد أفردت ترجته بتصانيف عافلة . .

ومن أقواله :

و ليس المعب من حياك وأنا عبد ، بل من حبك لى وأنت ملك قدير ».
 و غلطت في ابتدائي في أربعة أشياء :

توهمت آنی اذکره واعرفه واحبه وأطابه ، فلما انتهیت رأیت ذکره سبق ذکری ، ومعرفته تقدمت معرفتی ، ومحبته أقدم من محبتی ، وطلبه کی أولا حتی طلبته ، . .

و أقرب الناس من الله أكثرهم شفقة على خلقه ، . .

« ممرفة الدوام : معرفة العبودية والربوبية ، والطاعة وللمصية ، والعدو والنفس . ، . . ومعرفة الخواص : معرفة الإجلال والمظمة ، والإحسان والمنة ، والتوفيق . . ، . . ومعرفة خواص الخواص : معرفة الأنس والمناجاة والتلطف ، ثم معرفة القلب ثم السر » .

 الدنيا الأهلها غرور في غرور ، والآخرة الأهلها سرور في سرور ، ومحبة الله الأهل محبته ور على نور » . . .

﴿ يَا رَبِ : أَفْهِمَنَى عَنْكُ ، فَإِنَّى لَا أَفْهِمَ عَنْكُ إِلَّا بِكُ ﴾ . .

و من سمم الكلام ليتكلم مع الناس ، رزقه الله فهماً يكلم به الناس ،
 ومن سممه ليمامل الله به في فعله رزقه الله فهماً يناجى به ربه عز وجل ، . .

علامة العارف : أن يكون طعامه ما وجد ، ومبيته حيث أدرك ،
 وشغله بربه ، . .

وسئل من أبن تأكل 1 فقال:

۵ مولای بطعم السکلب واغلیزیر ، آفتری آنه لا بطعم آبا یزید ۲ تا . . .

ولقد صور عدم مبالاته بالوث حينًا حدث أن تغلب عليه الأعداء مرة وأخذوه أسيرًا ، وجثم أحدم على صدره ليذبحه . .

إنه يصف شعوره وهو في هذه الحالة فيتول:

لا لم بشتفل به قلبى ، بل كنت أنظر ماذا يحكم الله تعالى فى ، فيينما هو بطلب
 الكين التى يذبح بها أصابه سهم فقتله ، فقمت سليا مدانى .

قام سايما معافى ليواصل المعركة من جديد . .

ونظرة حاتم إلى الجهاد نظرة عامة شاملة ، وهى النظرة الإسلامية الصادقة الجهاد ، إنه يقول :

الجواد ثلاثة :

جهاد في سرك مع الشيطان حتى تكسره .

وجهاد في الملانية .. في أداء الغرائض حتى تؤديها كما أمر الله .

وجهاد ضد أعداء الله انصرة الإسلام .

إن الصوفية يحاولون أن يصلوا إلى مرضاة الله فى كل أمر من الأمور التى عبها الله ورسوله . . وموقفهم من الجهاد كموقفهم من غيره من مبادى. الإسلام الفاضلة التى يحبون أن يصلوا فيها إلى ما يرضى الله ورسوله وهم يعرفون قوله تعالى فى هذه الصورة الحاسمة :

إِذَا الْوَابِعُونَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ، وَجَاهَدُوا
 إِنَّا وَالْبِيمَ وَأَنْفُرُهُمْ فَى شَهِيلِ اللهِ ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِثُونَ » .

ويعرفون أن الجهاد تجارة مع الله ، وهي تجارة رابحة ، يقول سبحانه ؛

# حاتم الأصم<sup>(۱)</sup> (١٧٢٠م)

هو من قدماه مشايخ خراسان ، من أهل بلنغ ، كما يذكر أبو عبد الرحمن السلى . ويقول صاحب ( الرسالة النشيرية ) عنه :

و من أكابر مشايخ خراسان ٢٠٠

ولما أراد صاحب و الحلية » \_ كمادته مع الصوفية الذين يكتب عنهم \_ أن مصفه قال :

ومهم \_ أى من الصوفية \_ المؤثر المأدوم الأعم، والآخذ بالأثرم والأقوم
 أبو عبد الرحن ساتم الأمم . . توكل فكن ، وأيتن فركن » .

وحياة حاتم الأمم تزبل كثيراً عما ألصق بالصوفية من تهم لا تحت إلى الحقيقة بصلة ، وأول هذه النهم للزيفة أن الصوفية لا يمارسون الجماد في سبيل الله والواقع أن المكس هو الصواب .

وها هو ذا حاتم وأستاذه شقيق \_ وكلاها من بلخ \_ قد ساهما في الجماد بصورة ملحوظة . . وقد استشهد أستاذه شقيق في حاحة الجماد .

ويصف حاتم ساحة الوغى فى معركة من المعارك التى خاضها فيقول : « لاأرى إلا رءوساً تندر ( أى تسقط ) وسيوفاً نقطع ، ورماحاً تضرب » . وقدكان حاتم بحارب بشجاعة لا يبالى الموت . .

 <sup>(</sup>١) قدمنا حاتم الأصم وكتبنا عنه مباشرة بعد هقيق البليني الأنه كان تلبيقه بنابعا 4.

ه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلُ أَوْلُكُمْ عَلَى بِحَارَةِ تَمْعَدِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِم ،
 مُولِينُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ البِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِيكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْفُر مَتَ مَتَكُونَ . .

" بَغَيْرٍ لَـكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَبُدَخِلُـكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِنْ تَحْتِمَا الْأَمَارُ ، وَمَنَا فِنَ طَيِّبَةً فَ جَنَّاتٍ عَدُن ذَلِكَ الْفَوْزُ السَّلِمُ .

وَأَخْرَى تَحِيُّونَهَا مَشْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ ، وَ تَشَرُّ الْوَامِدِينَ ، .

ولقداشتری افی من الؤمنین أنفسهم وأموالهم بشمن هو الجنة ، وعبر ن ذلك بقوله :

إنَّ اللهُ الدُّرَى مِنَ المؤمِنِينَ أَنْفُتُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ إِنَّ لَهُمُ الجُلَّةُ ءَيْفَاتِلُونَ
 فَ سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ وَعْلَمُ عَلَيْهِ حَقَّا فِي الدُّوْزَاةِ وَالإَنْجِيلِ وَالدُّرْ آنِ
 وَمَنْ أُونَى بِعَهْدِمِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْمِيكُمْ الَّذِي الْيَعْتُمُ بِهِ وَذَلِكَ خُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . . .

التَّانِيُونَ المَّايِدُونَ المَّامِدُونَ السَّائِمُونَ الرَّاكِيوَنَ السَّاجِـدُونَ الآمرُونَ بِالْمَدُّرُوفِ وَالنَّاهُونَ مَنِ النَّشَكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وبَشَّر المُومِينَ » .

ووصف الزمنين الذي ذكره افئ سبحاء وتعالى في حدّه الآيات اللكريمة هو الوصف الذي أحب الصوفية تحقيقه ، وعملوا طيلة حياتهم على إظهاره في الواقع :

إن حاتمًا ببدأ طربقه على النسق للمتاد عند الصوفية . .

ونسق الصوفية في بدء الطريق توجيه الناس إلى النوبة . . وقدلك يخاطب السامدين والفارثين فيقول :

الله التوبة أن تتنب من الغفلة ، وتذكر الذنب ، وتذكر لطف الله ، وحكم الله ، وستر الله ، إذا أذنبت لم تأمن الأرض والساء أن تأخذاك على أية صورة من الصور الكثيرة ، لتعجيل العذاب ، فإذا رأيت حكمه سبحانه فى وجوب التوبة ، فعليك أن تقلع عن الذنوب ، وأن ترجع من الذنوب مثل الهن إذا خرج من الذنوب مثل الهن إذا خرج من الذنوب المنارع لا يعود إليه ، فلا تعد إلى الذنب كا لا يعود الهن في الغرع » .

و إذا سألت حاتما عن فعل التائب كيف يكون ؟ فإنه يقول : ﴿ فَعَلَ النَّائَسِهِ فَ أَرْبِعَهُ أَشَيَاهُ :

الأول : حفظ اللمان من النيبة والكذب، والحمد واللغو :

والثانى : مفارقة أمحاب السوء . .

والناك: أنه إذا ذكر التائب الذنب استحى من الله . .

الرابع : الاستمداد للموت . . . . وعلاقة الاستمداد : أن لا يكون التائب. ف حال من الأحوال غير راض عن الله . .

و إذا سألت حاتما \_ يعد ذلك مد عن جزاء النائب إذا فعل ذلك قال في الله وفي يتين :

و إذا كان التائب مكدا بعطيه الله أربعة أشياء :

أولما : يحبه — كما قال نعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بُمِيُّ النَّوَّالِينَ وَيُمِيُّ الْتَطَاَّمُرُ بِنَ ﴾ — . وَقِيحُ السَّبِئَاتُ وَمَنْ تَقِ السَّبِئَاتِ بُونَمَنِذٍ فَقَدْ رَحِْقَهُ وَذَلِكَ هُوَّ الْمَوْزُ الْمَقِلِمِ ».

وكان حاتم بذكر الناس دائمًا بائل، و وبتحلث هنا وهناك عن صلة الإنان بربه ، وذلك ليوجد في شعور الناس الانتباء من الفالة ، والتوبة من الفانوب ، والاستقامة على التوبة ـ إنه يقول: تعهد نفسك في ثلاثة مواضم :

إذا عملت فاذكر نظر الله إليك .

وإذا تكلمت فاذكر سمم الله إليك.

وإذا سكنت فاذكر علم الله فيك ، اه.

يقول :

ه من ادعى ثلاثاً بغير ثلاث ، فهو كذاب:

من ادعى حب الله من غير ورع عن محارمه فهو كذاب .

ومن ادعى حب الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب...

ومن ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير محبة الفقراء فهو كذاب ه . . .

ومن كلمانه :

عجبت بمن بعمل بالطاعات ويقول : إنى أعمل ابتناء مرضاة الله ، ثم تراه أبداً ساخطاً على الله ، رادًا لحسكه ، أتريد أن ترضيه ولست براض عنه ؟ . . كيف يرضى هنك ولم ترض عنه . وثانيها ؛ أنه سيعانه يخرجه من الذنب ، كأنه لم يذنب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « التنائب من الذنب كن لا ذنب له » .

و تاليها : يحفظه الله من الشيطان ، فلا بكون الشيطان عليه من حبيل ، كا قال سبحانه لإبليس :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطَانٌ . •

وراجعًا : يؤمنه الله سبحانه من النار قبل الموت ، كما قال تعالى :

< إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ الشَّقَامُوا تَقَدَّرُكُ عَلَيْهِمُ اللَّلَائِيكَةُ أَلَّا تَحَافُوا وَلاَ عَزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَمَّةِ التِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ • .

و يثير حاتم مسألة إنسانية لمدل على رقة في الشعور ، وعلى ذوق عال فيما ينبغي أن يكون : وهي مسألة موقف المجتمع من التائب ، ويقول في ذلك .

بجب على الخلق نحو النائب أربعة أشياء :

أولها : أن يحبوا هذا التأثب كما يجبه الله تعالى . .

وثانيها : أن يدعوا له بالحفظ ، ويستنفروا له كما تستنفر له الملائسكة الذين يقول الله عن حملة العرش ، وعمّن حول العرش متهم :

الذين تخياون المترش ومن خواله يُستِدُونَ عِمْدِ رَجْمِمْ وَيَوْرُفُونَ
 به ويَسْتَنْفُرُونَ إلَّذِينَ آمَنُوا رَبُنَا وَسِتْ كُلُّ شَيْء رَحْمَةً وَمِلْماً فَاغْفِرْ
 بلدين تابُوا وَاثْبَمُوا سَبِيفَ وَفِيمٍ عَذَابَ الْجُحِيمِ .

رَبُنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ التِي وَعَدْنُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَالْهُمْ عَأْزُوْاجِهِمْ وَذُرُبُانِهِمْ إِنَكَ أَنْتَ العَزِيزُ الْحَكِيمِ .

رقال :

إذا أمرت الناس بالخير ، فسكن أنت أولى به وأحق ، واعمل بمسا تأمر
 وكذا بما تعمى .

ولقد قبل لحاتم : ما تشتهي ؟

قال: اشتهى عافية يوى إلى الليل . •

فقيل له : ألبت الأيام كلوا عافية ؟

فقال : إن عافية يومي ، أن لا أعسى الله فيه . . .

ويقول :

إلزم خدمة مولاك ، تأتك الدنيا راغة ، والجنة عاشقة » ، ومات حاتم
 سنة سبع و تلاثين وماثنين ، بمد جهاد مستمر طيلة حياته .

رحه الله رحة واسعة . .

أبو تراب النخشبي ( ۲۲۰ ه )

من أجلَّ مثابخ خواسان ، يتعدث عنه ابن الجلاَّء عن خبرة ومشاهدة ومعرفة ، فيقول :

و لقيت سنمانة شيخ ، ما لقيت فيهم مثل أربعة :

أولهم أبو تراب النخشبي ۽ . .

أما صاحب ﴿ الكواكِ الدرية ﴾ فيقول عنه :

وكان شيخ عصره بالاتفاق ، جامعاً بين العلم والدين والزهد والتصوف
 بلا شفاق ، متقشفا متوكلا ، متخشعا منبتلا ، قد أضاه في سماء المعانى بدر. ،
 واشتهر في الآفاق حسنه وذكره » .

وهذا الذى يذكره صاحب الكواكب تحقق بعد جهاد بالغ ، قام به أبر تراب . .

الله كان ثالث تلانة من أئمة مدرسة صوفية ظهر فيهما بوضوح الجهاد الإسلامي بجميع ألوانه :

عباد النفس والشهوات والأهواه، والجهاد العلى، والجهاد في المجتمع،
 والجهاد الحرب ، . .

وإمام المدرسة هو شقيق البلخي ، وتتلذ عليه ماتم الأمم ، فكان الإمام النانى للمدرسة ، وتنلفذ أبو تراب على شقيق وساتم مما . . ( 4 -- عداد ) وظل أبو تراب بجاهد نفسه طبلة حياته ، ويتدرج في جهاد النفس من حال سام إلى حال أسمى ، ومن مقام شريف إلى مقام أشرف . .

ومن طرائنه فى جماده : أنه كان إذا وجد من أتباعه فترة عن السبادة ، أو وجد منهم ما يكره : جدد التوبة إلى الله ، وزاد فى الضراعة إليه ، واتهم غسه وقال :

﴿ بِشُوْمِي وَقُمُوا فَيَا وَقُمُوا ﴾ وأعلن المبدأ القرآني :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا مُبْغَيْرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّى مُغَيِّرُوا مَا بِأَنْضُيهِمْ ﴾ .

فكان بجتهد فى العبادة حتى بغير الله ما بأسحابه وأتباعه ، مستشفعاً بعبادته ، وضاربًا المثل لأتباعه .

ولقد وقف ﴿ أَبُو تَرَابَ ﴾ بعرفات خسا و خسين وقفة في حياته . .

ولقد استمر في هذا الجمهاد حتى أصبحت العبادة بالنسية إليه نعما ، فقال :

د إذا صدق المبد في العمل ، وجد حلاوته قبل أن يعمله . .

وإذا أخلص فيه وجد حلاوته قبل مباشرته » . .

لقد جاهد ﴿ أَبُو تُرَابُ ﴾ نفسه حتى استقامت . .

أما جهاده العلمى فقد ثابر فيه مثابرة مستمرة متبعًا فى ذلك قول الله سيحانه وتعالى لرسوله :

﴿ وَقُلُ رَبُّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ .

لقد درس وبحث ، وجد ودرت ، وكتب الحديث الكثير . . .

وبلغ من ذلك ما جعل الإمام الكبير وأحمد بن حنبل » يأخذ عنه الحديث . . وكما فني حاتم الأسم في شقيق لإيمانه بأنه على الحق : كتابًا وسنة ، فقد فني أبو تراب في شقيق وحاتم لإيمانه بما هما عليه من الحق : كتابًا وسنة . .

وبدأ أبو تراب \_ على غرار أستاذيه \_ بمجاهدة نفسه ، متبعاً مبدأها الذي يعلن ـ فيا يرويه أبو تراب عنهما ـ :

و لو أن رجلا عاش مائتى سنة لا يعرف هذه الأربعة أشياء ، لم ينج من
 النار إن شاء أقد :

أحدها : سرفة الله ٠٠

والثانى : معرفة نفسه ٠٠٠

والثاك : معرفة أمراقة وجيه ٠٠

والرابع : معرفة عدو الله وعدو نفسه . •

وتفسير ممرفة الله : أن تعرف بقلبك أن لا معلى غيره ، ولا مانع غيره ، ولا مانع غيره ، ولا ضار غيره . .

وأما معرفة النفس : فأن تعرف نفسك أنك لا تضر ولا تنفع ، ولا تستطيع شيئًا من الأشياء ، وخلاف النفس أن تكون متضرعًا إليه . .

وأما معرفة أمر الله ونهيه : فأن تعلم أمر الله عليك ، وأنَّ رزقك على الله ، وأن تكون واتناً بالرزق ، مخلصاً في السل . .

وعلامة الإخلاص : ألا يكون منك خصلتان : الطمع والثناء . .

وأما سرف عدو الله : فأن تملم أن عدوًا لك لا يقبل الله منك شيئًا إلا بمحاربته . .

والمحاربة في الغلب؛ أن يكون محاربًا عجاهدًا نافيًا المدو من قلبه ٢٠٠٥

بقول صاحب و الكواكب، عنه:

 وكتب الحديث الكثير ، وتفقه على مذهب الشافى ، وأخذ عنه أحمد بن حنيل ، وابن الجلاء ، وآخرون من الأجلاء ، . .

وما كان و أبو تراب ، جامداً في أسلوب المرض ، وإنما كان يتحرى أن يكون عرضه الدلم متناسباً مع واقع المجتمع وما فيه من أحداث ، وكما قال حبدنا همر في ذلك :

و تحدثون ومحدث لكم ٠٠.

ققد قال أبو تراب :

إن افى تمالى ينعلق العاماء فى كل وقت بما يشاكل أعمال أهل ذلك
 الزمن » ويشير « أبو عبد الرحن السلى » إلى زوايا من شخصية أبى تراب
 فيقول :

ولما بلغ هذا المبلغ من العلم واستفامة النفس دان له المشايخ ، ودان له
 ريدون . . .

يقول صاحب ﴿ الكواكب ﴾ عن هؤلا. وأولئك :

و وَخَدَنَّهُ أَكَارِ الصوفية ، وتطفلوا عليه لهمته . .

وخفع المريدون له ، ودانوا ، وتطامنوا لرفعته ، واستكانوا ، .

وما من شك فى أنه كان أهلاً لكل ذلك ، فقد وصل إلى رتبة الأستاذ ، وكانت دموته \_ وهو فى فقه \_ هى دهوة حاتم الأسم حيث يقول :

و أنا أدعو الناس إلى ثلاثة أشياء:

إلى المعرفة ، وإلى الثقة ، وإلى التوكل ٥ . .

فأما المعرفة : فأن تعلم أن القضاء عدل منه ، فلا ينبغى لك أن تشكو إلى الناس أو تنهم أو تسخط ، ولكن ينبغى لك أن ترضى وتصبر . .

وأما الثقة : فالإياس من المخلوقين ، وعلامة الإياس من المحلوقين ، أن توفع الفضاء منهم . . وإذا رفعت القضاء منهم فقد استرحت منهم ، واستراحوا منك ..

و إذا لم ثرفع القضاء منهم ، فإنه لا بد لك أن تَزَرَّنُ لَمْ وتتعَمَّنع لم ، فإذا فعلت ذلك ، فقد وقدت في أمر عظيم ، ووقعوا في أمر عظيم ، وتضع عليهم للوت ، فإذا وضعت عليهم الموت فقد رحتهم وأيست منهم . .

وأما التوكل : فطمأنينة التلب لموعود الله ، فإذا كنت مطمئنا بالموعود استنديت غنى لا تفتفر أبداً . .

28 K 3 9

a y =

التوبة التي يعزم الإنسان فيها عزما لا تردد فيه أن لايأتي الذنب فيا يستأنف من حياته . . . . . . ويتمثل هذا العزم للؤكد في قوله :

﴿ زَلَّةَ وَاحْدَةً بِمَدَ التَّوْبَةُ ﴾ أقبح من سبعين قبلها ﴾ .

ومن الأمور التي لاحظها ﴿ يحبي ﴾ في كثير من الناس ، والتي أفسدت حيائهم ﴿ حب الرياسة ﴾ . .

وكان من عمق توعه - أيضاً - أن اقتلمت حب الرياسة من قلبه فقال : و لا بفلح من شمت منه رائحة الرياسة » .

وكان من عمل النوبة - أيضاً - أن جملته فى غاية النواضع ، وأن جملته محاسب نفسه فى انكسار وحياء من افئ سبحانه وتعالى ، فلا يعتد بعمل من أعماله التى تتصل بالعبادة ، ولا يقيم له وزناً ، فيصل به الأمر إلى أن يقول فى مناجاته :

وجأى لك مع الذنوب ، يغلب رجأى لك مع الأعمال الأى أجدى أعتمد
 ف الأعمال على الإخلاص وأنا بالآفات معروف ، وأعتمد فى الذنوب على عقوك
 وأنت بالجود موصوف » .

وقد بنساءل إنسان قائلا:

« كيف سلك بحيى بن معاذ الطويق ، وكيف استقام أمره ، ما هو المنهج الذي انبعه حتى صلحت نفسه » . . ؟

وعن هذا الوضوع نذكر نصيحة ليحيى إلى السالكين طريق الله سبحانه ، إنها نصيحة عى نقيجة تجربته الشخصية ، إنها الطريق الذى سلكه هو ، — يقول يحيى :

أيها الريدون طريق الآخرة والصدق ، والطالبون أسباب العبادة والرحد،
 اعلموا أنه من لم يحسن عقله ، لم يحسن تدبد ربه ، ومن لم بعرف آفة العمل ،

# يحيى بن معاذ الرازى

#### ( A TOA )

نشأ بجي بن معاذ في أسرة كلها صلاح وتقوى . . وكانت الأسرة تشكون من ثلاثة إخوة : أحدثم بجي - وهو أوسطهم - أما أكبرهم فإنه إسماعيل ، وأما أصغره فإنه إبراهم .

يقول صاحب كتاب ( طبقات الصوفية ) : وكامهم زهاد . .

ولد يحيى بن معاذق الرى ، وهى مدينة مشهورة ، ولما شب واكتمل خرج من الرى إلى بلخ ، وأقام بها مدة ثم فارقها إلى نيسابور ومكث بها إلى آخر حياته .

ولقد اتخذ يحيى بن معاذ الطريق الصواب فى الأساس ، والطويق الصواب فى الناية ، ويجمع ذلك أساساً وغاية توله :

و ثلاث خصال من صفة الأولياء :

النقة بالله في كل شيء.

والغق به عن كل شيء .

والرجوع إليه في كل شي. . . » .

والواقع أنه إذا الزم الإنسان ذلك فقد استقام أمر. فيما بينه وبين نفسه » وقيا بينه وبين مجتمه ، وفيا بينه وبين الله . .

وقد بدأ يجي بن معاذ طريق الاستقامة بالتوبة الخالصة النصوح . .

لم محسن أن محترز منه ، ومن لم تصح عنايته في طلب الشيء لم ينتفع به إذا وجده .

واعلموا أنسكم خلقتم لأمر عظيم ، وخطر جسيم ، وأن العلم لم يرد ليعلم ، إنما أريد ليعلم ويعمل به ، لأن التواب على العمل بالعلم يقع لا على العلم ، ألا ترى أن العلم إذا لم يعمل به عاد وبالا وحجةً .

وانظروا ألا تكونوا معشر للريدين بمن قد تركوا لذة الدنيا ونعيهما ، ثم لا بصدق طلبكم الآخرة ، فلا دنيا ولا آخرة ، وفكروا فيا تطلبون ، فإن من لم يعرف خطر ما يطلب ، لم يسهل عليه الجهل في جنب طلبه .

واعلموا أنه من لم يهن عليه الخلق لم يمغلم عليه الرب ، ومن لم يكن طلبه في طريق الرغبة والرهبة والشوق والحبة ، كان متحيرًا في طلبه ، مخلصًا في عمله ، لا يجد لذة العبادة ، ولا يقطع طريق الزهادة .

فانقوا الله الذي إليه معادكم ، وانظروا ألا تكونوا بمن يعرفهم جيرانهم وإخوانهم بالخبر والإرادة ، والزهادة والعبادة ، وحالكم عند الله على خلاف ذلك فإن الله بجزيكم على ما يعرف منسكم ، لا على ، ما يعرفه الناس - ، ولا تكونوا ممن يولع بصلاخ الظاهر ، الذي إنما هو للخلق ، ولا تواب عليه بل عليه المقاب ، ويدع الباطن الذي هو فه ، وله النواب ولا عقاب عليه » . .

هذا الطربق الذي رسمه يميي بن ساذ للمربدين ، هو الطربق الذي ساد ليه حتى تزكى . .

وحينًا تزكى رأى عليه نمو الجنم واجباً هو الأمر بالمروف والنهى عن للشكر . .

لقد أخذ يمجي بن معاذ بجاهد نفسه جهاد الستميت ، حتى استقامت ، فأخذ في جد يصل بما أمر الله سبحانه وتعالى به ، من محلولة إصلاح المجتمع ، وذلك بالأمر بالمعروف والنهى عن للنكر . .

يقول صاحب ( الكواكب الدربة ، عنه :

كان آمراً بالمروف ، ناهياً عن المنكر ، له سطوة تكف الأبدى عن
 الجور ، ومهابة ترعزع كل جبار .

ونزل يمبى إلى المجتمع — في قوة — آمراً بالمروف ، ناهياً عن الشكر ، .واعظا مهذبا يتجه إلى هؤلاء الذين يحتالون بأعمالم ، فيقول لهم :

 وأعمال كالسراب، وقاوب من التقوى خواب، وذنوب يعدد النواب،
 وتطمع مع هذا في الكواعب الأتراب؟! همات حمات، أنت سكران بغير شراب.

...

وعن الرجال أيضًا بقول أبو حنص:

 ه من لم يزن أفعاله وأحواله فى كل وقت بالكتاب والسنة ، ولم يتهم خواطره ، فلا تعده فى ديوان الرجال ، وكان يرى أن الإنسان لا يتأتى له أن يرقى إلى الدرجات العالية فى التصوف إلا إذا القرم أصلا محيحا . ويتول :

و ما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أصل محبح .

والأصل الصحيح إنما هو الكتاب والسنة .

وقيامًا على هذا الأصل واتباعًا له يقول :

وأحسن ما يتوسل به العبد لمولاه ؛ دوام الفقر إليه في كل حال ،
 وملازمة السنة في جميع الأفعال ، وطلب القوت من الحلال .

ومن أجمل ما رسمه لأتباعه ومريديه مأخوذًا من الكتاب والسنة قوله :

تعرز من إبليس بمخالفة هواك ، وتزين فه بالصدق والإخلاص في العمل ، وتعرض العقو بالحياء منه والمراقبة ، واستدم النعمة بخوف زوالها ، ولا عمل كطلب السلامة ، ولا سلامة كسلامة القلب . ولا عقل كمثالفة الموى ، ولا تقر كفتر القلب ، ولا يغني كغني النفس ، ولا قوة كرد النفس ، ولا نور كنور البيتين ، ولا يغين كاحتفار الدنيا ، ولا معرفة كمرفة النفس ، ولا نعمة كالمافيه من الذنوب ، ولا عافية كساهدة النوفيق ، ولا زهد كقصر الأمل، ولا حرس كالمناف قى الدرجات ، ولا عدل كالإنساف ، ولا تعدى كالجور ، ولا عدم كعدم الدتل ، ولا عدل كالإنساف ، ولا قلة يقين كفقد الخوف ، كعدم الدقل ، ولا حماد كجاهدة النفس ، ولا ذل كالطم ، وا

وانباها للرسم الترآنى فى العمل والسلوك كان يقول هذه السكلمة المحيبة فى صدقها .

و المام بريد الكفر ، كما أن الحي بريد الموت ،

### الإمام أبو حفص النيسابوري شيخ خراسان (م-۲۷۰)

يقول عنه صاحب الكواكب الدرية :

« كان عظيم الشأن ، عالى المام ، واضح البرهان ، مباركا على صوفية الإسلام، وتربيته عائدة عليهم بصلات المعارف التي لا تحصرها الأقلام .

مشكور السيرة في السر والجهر ، من نوادر المصر ، وأفراد الدهر ، أه الفتوة الكاملة والمرورة الشاملة » .

ويقول عنه أبو عبد الرحمن السلمي :

< كان أحد الأنمة والسادة » .</p>

ويقول عنه الإمام أبو نعبم الأصبهاني :

كان أحد للتحققين ، له الفتوة الكاملة ، والمروءة الشاملة .

تخرج به عامة الأملام النيسابوريون ، منهم أبو عبَّان النيسابورى وشاه السكرماني .

وأبو حفص من أهل قربة يقال لها كورْدَابَاذًا ، وهي قرية على إب مدينة نيسابور إذا خرجت إلى بخارى كما يقول صاحب طبقات الصوفية .

ولقد كان أبو حنص بسير في نصوفه على المنهج السليم الذي اتبعه جميع أئمة التصوف الصادقين وهو اتخاذ الكتاب والسنة أساسا ومقياساً .

يقول أبو حقص وقد سئل عن الرجال من هم ؛

الرجال هم التأتمون مع الله بوفا. السهود ، قال الله تمالى :

د رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۽ .

وقد يتساءل إنسان : هل بتأتى أن يكون الإنسان فى ثراء قارون أو بلمام ، ويكون زاهداً ؟

وبجيب عن ذلك أبو حقص فيقول:

ما أونى مَنْ أوتى من فارون ، وبلمام ، إلا أن أصل نياتهم على خش ، فرجعوا إلى النش ، الذى فى قلوبهم ، والله أكرم من أن يمن على عبد بصدق ثم يسلبه إياء . .

والمسألة إذن ـ فيا يرى أبو حقم ـ إنما هي مسألة النية والقلب ، وليست مسألة الفقر والنفي المسادى ؛ وهو محمد رأبه فيقول :

 الزاهد حقًا لا يدم الدنيا ولا يمدحها، ولا ينظر إليها ولا يغرح بها إذا أقبلت، ولا يحزن عليها إذا أدبرت.

وهذا الرأى إنما هو تحقيق لقوله نعالى :

﴿ لَكَيْلًا تَاسُوا عَلَى مَا فَانْسَكُمْ ، وَلَا تَفْرُحُوا بِمَا آنَاكُمُ ﴾ .

واستمر أبو حفص داعياً إلى الله ، إلى أن اختاره الله لجواره سنة سبع وستين ومائتين ، وهو القائل :

 اهل الطاعة في ليلهم ألدّ من أهل اللهو في لموم ، ولولا الليل ما أحببت البناء في الدنيا » .

وهو القائل أيضًا :

و من تجرع كأس الشوق بهبم هيامًا لا يفيق إلا عند المشاهدة واللفاء . .

وإذا كان أبو حفص يسل دامًا على أن بكون أتباعه من الطائمين أه ورسوله ، فإنه كان بحذر داءًا من المامي تحذيراً يجعله يقول :

إنى لأمرض فأعرف الذنب الذي يسببه المرض »

وما كان في قوله هذا إلا متابعا للكتاب والسنة ، بقول الله نعالى :

وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ٠

وقد جاء في الأحاديث النبوية الشريفة في تفسير هذه الآية السكويمة ما رواه الإسام الغرمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

لا لا تصب عبد نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب ، وما بعفو الله عنه أكثر ، ثم تلا صلى الله عليه وسلم الآية الكربمة : وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم وبعفو عن كثير ،

ولند روی ابن عساکر قوله صلی اللہ علیہ و-لم :

والذي نفسي بيده ما من خدش مود ، ولا عثرة قدم ، ولا اختلاج
 عرق إلا بذنب وما يعفر الله عنه أكثر »

و إذا كنا قد حاولنا فيا سبق أن نظهر تمسك أبى حفص بالكتاب والسنة فإننا سنحاول فها بل بيان رأبه فى موضوع من أهم الموضوعات التى تثير عادة الحديث فى مجال التصوف ، وذلك هو موضوع الزهد .

أيتنافى الزهد مع النراء؟ أمن الحتم أن بكون الزاهد فقيراً ؟

إن أما حفص برى أولا أن الزهد شىء فى التلب لا شأن له بالمظهر الخارجى ، ومن أجل ذلك يقول :

و لا تشهد لأحد بالزهد فإنما هو شيء في القلب ،

أى أن الزهد لا يتصل فى قليل ولا فى كثير بالثراء ، أو بالفقر ، قند يكون الشخص من أحماب لللابين وهو زاهد ، وقد يكون من أحماب لللاليم قرم ذهك فهر غير زاهد .

#### رمىنى ذاك :

أن الله سبحانه وتعالى ، لايقبل من العمل إلا كان خالصاً لوجهه السكرم . ويصور رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيا رواه عن ربه – حبوط الإهمال بالرياء :

فمن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن الله تبارك وتعالى يقول:

و أناخير شريك ، فن أشرك معى شريكا ، فهو لشريكى . . . يا أيها الناس : أخلصوا أعمالكم ، فإن الله تبارك وتعالى، لايقبلمن الأعمال إلا ما خلص له ، ولا تقولوا : هذه في وللرحم ، فإنها للرحم ، وليس فمنها شيء . . ولا تقولوا : هذه في وللرحم ، فإنها لرحم ، وليس في منها شيء . . (1) .

لابد - إذن - من مجاهدة النفس مجاهدة شديدة ، ولابد - مع ذلك - من إحفاء العبادة ، حتى لا يكون فيها رياء . • ولابد من الاجتهاد في العبادة ، حتى يرضى الإنسان ربه ٠٠ ثم إن السلوك في المجتمع بجب أن يكون سلوكا عاديا بل يجب أن يتعرض الإنسان أحياناً للوم ، ولكن يسبب لاينضب الله سبحاله ، ومن أجل هذا التعرض الوم سمى المذهب مذهب الملامتية • •

يقول حدون :

للخلق في يوسف عليه السلام آيات ، وليوسف في نفسه آية ، وهي من
 أعظم الآيات : معرفته بمكر النفس وخداعها حين قال :

# حمدون القصار ومذهب الملامنية (م ۲۷۱ م)

يقول ﴿ السلم عن حملون :

د شيخ أهل الملامة بنيسابور، ومنه انتشر مذهب الملامة ، ويقول .

و وطريقته – أى طريقة لللامة – طريقة اختص هو بها ٥

ويقول صاحب و الكواك الدرية ، عنه :

أحد الأثمة الكبار ، مواعظه سديدة ، وكمانته مفيدة ، وديانته وافية وافرة ، وشمس مناقبه وكرامانه باهرة سافرة ، وهو شيخ لللامتيه » .

واللامتية : ممناها هؤلاء الذين يوجهون اللوم إلى أنفسهم .. لقد نظر حدون في أمور الإنسان ، فوجد أن النفس تنخذ طرقا حدة لإرضاء الشهوات والقرائر ، ورأى أن الإخلاص الصادق نادر ، وأن الوصول إليه هزيز .. وذلك : أنحب الثناء والدح والرياسة ، من أشد الأمور تعمقًا وتغلغلا في النفس، ويقبع ذلك الرياء الخلق .

وقد سماه رسول افئه صلى افئه عليه وسلم : شركا . . والرياء بمبط العمل ، وافئه سبحانه وتعالى بقول :

ويتول :

و ألا يَقْدِ الدينُ الخالص ٤ .

وما يؤمن أكثره بالله إلا وهم مشركون ٩ .

<sup>(</sup>١) رواء اليزار باسناد لا بأس به ، والبيهقى ·

أبو عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري ( ۲۹۸ هـ )

يقول عنه أبو عبد الرحمن السلمي :

وهو \_ فى وقته \_ من أوحد المشايخ فى سيرته ، ومنه انتشر طريق التصوف فى نيسابور . .

أما عبد الله بن محمد الرازى فإنه يقول:

و لم أر أحدًا أعرف بالطريق إلى الله عز وجل من أبي عثمان ٥٠٠٠

وبتعدث عنه صاحب ( الكواكب الدرية ) فيقول :

و خيخ الجاعة ، ومقدم الطائفة ، إمام جليل ، وَحَبْرٌ نبيل ، وعارف لا يحتاج نهار ضله إلى دليل » .

وقد أقام بنيسابور متتلفاً على أستاذه أبى حفس ، ويصف هو صلته بأبي حفص فيقول :

حبت أبا حقص مدة وأنا شاب فطردني مرة ، وقال :

لا تجلس عندى .

فتت ، ولم أوله ظهرى ، وانصرفت إلى ورأنى ووجهى فى وجهه حق غبت عنه ، وجملت على ننسى أن أحفر على بابه حفرة لا أخرج منها إلا بأمره ، فلمارأى ذلك : أدنانى ، وجملنى من خواص أسحابه » . وما أبرى منسى إن النفس لأمارة بالسوم ع.
 ويتحدث و حمدون a عن طباع الخلق فقول :
 د أخبر الله تعالى عن حقية طباع الخلق فقال :

لو ملكتم ما أمليكه من فنوفى الرحة ، وخزان الخير : لنلب عليكم
 سوء طباعكم فى الشح والبخل ، وذلك فى قوله تمالى :

وقل لو أثم تملكون خزائن رحمة ربى إذا الأمسكتم خشية الإنفاق ،
 وكان الإنسان قدوراً » •

وجاهد حمدون نفسه ، حتى استقامت ، ونعرض حمدون للملامة ، ومن الحوادث التي لها مغزاها في توضيح سلوكه سع الناس ، أن رجلا أخذ يسبه ويشتمه فسكت حمدون عن الرد ، ، وقال له : « يأأخى : لو متمتنى كل نقص ، لم تنفصنى كنقصى عندى ، ثم قال : تسفه رجل على « إسحاق الحنظلي ، فاحتمله وقال .

لأى شى، تملمنا العلم ؟

: استاد:

فإنا نحتم هذا الحديث من حمدون ، بقول صاحب السكواكب عنه : ولم يزل على حاله ، راقيا في كاله ، إلى أن غاب بدر. فا طلع ، وسار على الدمش فما رجع ، سنة إحدى وسبمين ومائتين ، ودفن بنيسا ور . وقد أسند الحديث من جماعة وروى عنه آخرون . . لاتملحق على خلق تجد مثله مع الكلاب، إن الكلب إذا دهى حضر، و وإذا زجر انزجر .

وأبو منمان الذي يغمل ذلك عو الذي يقول :

احجب الأخنيا. بالتمزز ، والفقرا. بالتذلل : فإن التمزز على الأغنيا. تواضع ،
 والتذلل للفقرا. تواضع » .

يقول :

 علامة السعادة أن تطيع الله ، وتخاف أن تكون مردوداً ، والشقاوة أن تعصيه ، وترجو أن نكون مقبولا » .

وأدق وسف لأبى عثمان هو ما يقوله محد بن الفضل البلخي :

و إن الله تعالى زين أوا عثمان بغنون عبوديته ، وأبرزه الساس ليملمهم
 آداب السودية » .

كانت آداب العبودية هي شفل أبي عثان الشاغل طبلة حياته : يمتقها في نفسه ويعلمها للناس . . ولا ربب في أن الأساس في تحقيق العبودية إنما هو الاتباع الدقيق للشرع ، يقول أبو عثان :

من أشر السنة على نفسه قولا وضلا نطق بالحسكمة ، ومن أشر الهوى عليها نطق بالبدعة ، لقوله نمال :

﴿ وَ إِنَّ تَطِيئُوهُ تُهْتَذُوا ﴾ .

وإذا سألت أبا عنان عن ٥ الصحبة ٥ فإنه يسير مع منهج المبودية قائلا :

الصعبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ، ودوام الحيبة ، والمراقبة. . .

ولمل التارى. برى فى هذه الحادثة بعض الغرابة ، ولعله يعتب فى ننسه على أبى عنص ، ولمكن شيخ الإسلام أبا زكريا الأنصارى رضى افتى هنه بشرح الإمر نيتول:

د فى ذلك دلالة على قوة رغبة أبى عنمان فى الخير ، واحتمال ما يتلقاه من الأذى فى ذلك ، وهذه وصية المربدين الراغبين فى السلوك ، لأن للشايخ إنا الأذى فى ذلك ، وهذه وصية المربدين الراغبين فى السلوك ، لأن للشايخ إنا يطردون شخصاً لإساءة أدبه ، وقد يطردونه امتحاناً : ليعرفوا شدة رغبت بطردون

وفيه دلالة أيضًا على أن الريد إذا أبعده الله لزلة لا يذهب مع شهونه ، بل يرجع إليه بالنوبة ، ويلزم الباب ، .

ومن طريف ما يروى عن خلق لا أبى عثمان ، المتواضع ، البميد كل البد عن الكبرياء والحيلاء : أن رجلا دعاه إلى ضيافته ، فلما وافى باب داره ، رده الرحا قائلا :

ا أستاذ ارجع فقد ندمت على دعوتك ، فرجع أبو عثمان ، فلما أتى منزله عاد الرجل إليه وقال له : احضر الساعة . .

فقام منه ، فلما واق باب داره ، قال له مثل ما قال في المرة الأولى ؛ ساد إلى داره .

ثم فعل به مثل ذلك ثالثا ورابعا وأبو عثمان يحضر ويرجع، فلما فعل ذلك، اعتذر الرجل إليه ، وفال :

يا أستاذ أردت اختيارك ، وأخذ يمدحه ويقني عليه . . فلم يتخدع أبو منان بالمدح والنباء ، وقال للرجل : كان حيد الأخلاق ، مديد الأرفاق (أى كثير البر بالناس والنفع لهم) .

بقيت بركته وآثاره على أهل نيسابور ، ونوفى بها سنة تمان وتسمين وماثنين ، فيا ذكره لى أبو همرو بن حملان الذي حضر الصلاة عليه ي اه .

ودفن أبو عثمان بمقبرة الحيرة بجوار قبر أستاذه أبى حفص النيسابورى .

وقد أسند « أبو عثمان ، الحديث ، ومن الأحاديث التي رواها حديث يجدر بمن يحبون آلم.م وأقاربهم الذين ذهبوا إلى رحمة الله أن يصلوا به ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهم ، قال : قال رسول الله صلى الله

د من مات وعليه صوم شهر رمضان أطمع عنه وليه كل يوم مسكيناً » .

والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ، ولزوم ظاهر العلم . والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والحرمة .

والصحبة مع الأهل والولد بحسن الخلق ·

والصحبة مع الإخوان بدوام البشر والانبساط مالم بكن إنمًا .

والصحبة مع الجهال الدعاء لهم والرحمة عليهم ، ورؤية نعمة الله عليك أن

ويتحدث ﴿ أَبُو عُمَانَ ﴾ عن صلاح القلب ، كيف يكون ؟ وبم يكون ؟ فيقول متمشياً مع مبدأ العبودية :

« صلاح القلب في أربع خصال : في النواضع لله ، والغذر إلى الله ، والخوف من الله ، والرجاء في الله » .

هذه الصورة لأبي عثمان جملت العلماء يقدرونه تقديرًا يليق به ، يقول

أبو نعيم عن الأولياء :

﴿ وَمَهُمُ الْمَارِفُ الْفَاصِحُ ، والمابد الناصح ، كان بالحكم منطيقًا فصيحًا ، وللريدين شفيقا نصيحا ، علمهم الآداب الرفيعة ، ونبههم على ملازمة الشريعة . . كان إلى موافقة الحق مجذوبًا ، وعن حظوظ النفس مطهرًا مسلوبًا : أبو عثمان سمید بن إسماعیل بن سمید الحیری . .

وكلة الحيرى نسبة إلى الحيرة التي بنيسابور ، لا إلى الحيرة القربيسة من الكوفة .

ويتابع أبو نعيم حديثه عنه فيقول :

ه رَازِيُّ للولْد ، خرج زائراً إلى أبى حفص النيسابورى ، مع شيخه شاه الكرماني ، فقبله أبو حفص ، وحبسه عنده ، وصار له سكناً ، وعلى ابنته ختنا (أى أنه زوّجه ابنته ) .

### مقدمة الكتاب للمؤلف

الحد لله العظيمُ شأنه ، القوى سلطانه ، الظاهر إحسانُه ، الباهرحجته وبرهانه ، المحتجب(١) بالجلال والمنفرد بالكال ، والمتردّى بالمظمة في الآباد والآزال ، لا يُصوَّره وهم وخيال ، ولا يحصر. حدُّ ومثال ، ذي العزَّ الدائم السرمدي ، والمَّكُ القائم الديموى، والندرة المتنع إدراكُ كُنهها، والسعوة للستوعر(٢) طريقُ استيفا، وصفها . نطقت الكائنات بأنه الصانع المبدع (٢٦) ، ولاح في صفحات ذرَّات الوجود بأنه الخالق المخترع ، وَسَمَّ عقلَ الإنسان بالمجز والنقصان ، وأثرم فصيحات الألسن وصفَ الحصر في حَلْبَة (<sup>١)</sup> البيان ، وأحرقت سُبُحات (<sup>٥)</sup> وجهه الكريم أجنحة طائر الفهم، وسدَّت تمزُّزاً وإجلالاً مسالك الوم، وأطرق طامح البصيرة تعظياً وإجلالاً ، ولم بجد من فرط الهيبة في فَضًا. الجبروت مجالاً ، فعاد البصر كليلاً والعقل عليلاً ، ولم ينتهج إلى كنه الكبرياء سبيلاً ، فسبحان مَن عزَّت معرفته لولا تعريفُه ، وتعذَّر على العقول تحديدُ ، وتـكبيفه ، ثم ألبس قلوب الصفوة من عباده ملابس المرفان ، وخَصَّهم من بين عباده مخصائص الإحسان، فصارت ضائرهم من مواهب الأنس مملوءة ، ومرألى قلوبهم بنور القدس تَجَلَّوْهُ ، فَهَيَّأَت لقبول الأمداد القدسية ، واستمدت لورود الأنوار العلوية ، وأتخذت من الأنفاس القطرة بالأذكار جُلاّساً ، وأقامت على الظاهر والباطن من

<sup>(</sup>١) المعتجب: يقال: الله محتجب لا محجوب [انظر قول ابن عطاء الله السكندرى فى حكمه: الحق ليس بمحجوب، وانما المحجوب أنت عن النظر إليه. النع ص ١٣٧ ط شرح ابن عباد (٣) يقال: جبل وعر، الى: صعب السلك

<sup>(</sup>٣) الإبداع : اختراع الشيء لا على مثال

<sup>(</sup>٤) الحلبة [ بلسكيت اللام ] خيل مجمع السباق. والمراد هنا : المحل والموضع

<sup>(</sup>٥) السبحات بضم السين: الأنوار

التقوى حراساً ، وأشعات في ظلم البشرية من اليقين نبراساً (١) ، واستحقرت فوائد الدنيا ولذاتها ، وأنكرت مصايد الموى وتبيماتها ، وامتطت غوارب(٢) الرغبوت والرهبوت (٢) ، واستفرشت بعلو همها بساط اللكوت ، وامتدت إلى المالي أعناقُها ، وطَمَعت إلى اللامع العلوى أحداقُها ، واتخذت من الملا ُ الأعلى مُسامرًا ، وُمُعاوراً ، ومن النور الأعرِّ الأقصى مُزاوراً ومُجاوراً . أجسادٌ أرضية بقلوب مهاوية ، وأشباح فَرشية بأرواح عَرشية ، نفوسُهم في منازل الخدمة سيّارةُ ، وأرواحهم في نضاء الترب طيارة مذاهبهم في العبودية (١) مشهورة ، وأعلامهم (٥) في أقطار الأرض منشورة ، يقول الجاهل بهم : 'فقدوا ، وما فقدوا ، ولكن سمت أحوالم فلم بُدركوا ، وعلا<sup>(١)</sup> مقامُهم فلم <sup>'</sup>يملـكوا ، كاثنين بالجثمان ، بائنين بقلوبهم عن أوطان الحدثان ، لأرواحهم حول العرش تَمَّاواف ، ولقاوبهم من خزائن البرّ إسعاف ، يتنعمّون بالخدمة فى الدياجر<sup>(٧٧)</sup> ، ويتلذَّذون من وهج الطاب بِعَلْمَأُ الهُواجِرِ ، سلواً (<sup>A)</sup> بالصلوات عن الشهوات ، وتعوَّضوا بحلاوة التلاوة عن اللذَّات، بلوح من صفحات وجوههم بشر ُ الوجدان ، وبنمُّ على مكنون سرائرهم نضارةُ العرفان ، لا يزال في كل عصر وأوان منهم علماء تأتمون بالحقُّ ، داعون للخلق، منحوا محسن المتابعة رتبةَ الدعوة ، وجُعلوا للمتَّقين قدوةً ؛ فلا تزال نظهر في الخلق آثارهم، وَتَزهَر (١٠) في الآفاق أنوارُهم ، من اقتدى بهم اهتدى،

(١) مصباحاً (٣) الفواربجمعغارب ، وهو ما بين السنام والعنق والمراد هنا العلو (٣) أرهبه واسترهبه أى أخافه . والرغبوت والرهبوت صيفتا "مبالغة من الرغبة والرهبة ﴿ ٤) العبودية أقوى من العبادة ، لأن العبودية الرضا بفعل الرب ، فعل ما يرضى به الرب ، والعبادة تسقط فىالعتى والعبودية لا تسقط ومشهورة أىأنهم يأخذون بالأحوط والأولى عند اختلاف الأقاويل ويدعون على الأعمال الظاهرة والباطنة من غير تعطيل . (٥) أي أعلام ولا يتهم ﴿ ٦) علا مقامهم بالزهد في الدنيا وأربابها فلم يسترقهم الطبع ﴿ ٧) الدياجر : شده الظلمة ، والحواجر جمعهاجرة وهما نصف النهار . والوهيج الحرارة (٨) قنموا . (٩) تخيء

ومن أنكرهم ضلّ واعتدى ؛ فله الحد على ما هيّاً للعباد من بركة خواص حضرته مَن أهل الوداد ، والصلاة على نبيَّه ورسوله عمد وآله وأسمابه الأكرمين الأمجاد .

ثم إن إبتارى ليهَدَى ﴿ وَلا ۚ القوم ومحبتى لم ، علِماً بشرف حالمم ، وصمة طريقتهم المبنيّة علىالكتاب والسنة المتحقق بهما من الله الكرم الفضلُ والمنة ، حدانى أن أذُبُّ عن هذه المصابة (١) ، بهذه الصبابة ، وأولف أبواباً في الحقائق والآداب ، مُعرِبة عن وجه الصواب فيا اعتمدوه ، مُشعرةٌ بشهادة صريح العلم لهم فيما اعتقدوه ، حيث كثر المتشبهون واختلفت أحوالهم ، وتستَّر بزيهم للنسترون وفسدت أعالهم ، وسبق إلى قلب من لايعرف أصول سَلفهم سوءُ ظن، وكاد لا يسلم من وقيمة (٢٠ فيهم وطعن ، ظنا منه أن حاصلهم راجع إلى مجرد رسم، وتخصصهم عائد إلى مطلق اسم .

ومما حضرني فيه من النيَّة : أن أَ كَثُّر سواء القوم بالاغتراء(1) إلى طريقهم والإشارة إلى أحوالهم وقد ورد: من كُثّر سواء قوم فهو منهم » .

وأرجو من الله الكريم سحة النية وتخليصها من شوائب النفس ، وكل ما فتح الله تعالى على فيه مِنح وفي من السكريم وعوارف"، وأجلُّ المِنح عوارف

والكتاب يشتمل على نتيف (١) وستين باباً ، والله المعين .

<sup>(</sup>١) أذب : أدافع . والعصابة : الجاعة من الناس. والصبابة: القية من الماء في الإناء

 <sup>(</sup>۲) معربة : مفسعة ومظهرة (۳) يقال وقع في الناس وقيعة أى اغتابهم :

المنح جمع منعة وهي العطاء ، والعوارف جمع عارفة وهي الإحسان . والمعارف جمع المعرفةوهو الوجه والمراد به : ر.وس القوم وساداتهم ؛ لأنَّ من عادة العربان يقولوا لساداتهم «وجوه القوم» فسمى الشيخ كنابه عوارف المعارف؛ لأنهـا عطياب أكابر المشايخ .

<sup>(</sup>٦) نیف 😑 زیادة ، وکل ما زاد علی العقد فهو نیف ،

: في منشأ عاوم الصوفية . الباب الأول

: في تخصيص الصوفية بحسن الاستماع . و الثاني

: في بيان فضيلة علم الصوفية والإشارة إلى بموذج منها و الناك : في شرح حال الصوفية واختلاف طريقتهم .

د الرابع : في ذكر ماهية التصوف . د الخامس

: في ذكر تسميتهم بهذا الاسم. و البادس

: في ذكر المتصوف واللَّمَيُّه . « السابع

: في ذكر الملامتي وشرح حا**له** . ه الثامن

: في ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم د التاسم

: في ذكر رتبة المشيخة . لا الماشر

: في شرح حال الخادم ومن يتشبُّه به . د الحادي عشر

> : في شرح خِرقة الشايخ الصوفية . ه الثاني عشر

: في فضيلة سكان ال<sup>و</sup>بط. ٥ الثالث عشر

: في مشابهة أهل الرُّبط بأهل الصفة . ه الرابع عشر

في خصائص أهل الربط فيما يتماهدونه بيمهم . الخامس عشر

في اختلاف أحوال المشايخ بالسفر والمقام . السادس عشر

: فما يحتاج المسافر إليه من الفرائض ، والنوافل، ۵ السابع عشر والفضائل.

﴿ الثَّامِنِ عَشْرِ ف القدوم من السفر ودخول الرباط ، والأدبفيه .

لا التاسع عشر : في حال الصوفي المتسبِّب .

: في حال من يأكل من الفُتوح . د العشرون

الحادىوالمشرون: في شرح حال المتجرّد من الصوفية والمتأمّل.

الثانى والعشرون؛ في القول في السماع قبو لا وإبثاراً.

التالث والعشرون: في القول في السماع ردًا و إنسكاراً.

الباب الرابع والعشرون ﴿: فَيَ الْعُولُ فِي السَّمَاعِ تَرْفَعًا واستغناءٍ .

الخامس والمشرون: في النول في السماع تأذبًا واعتناء.

السادس والمشرون: في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية.

« السابع والمشرون : في ذكر فتوح الأربعينية .

الثامن والعشرون : في كيفية الدخول في الأربعينية .

« التاسع والمشرون : فى ذكر أخلاق الصوفية وشرح الخلق.

الثلاثون : فى ذكر تفاصيل الأخلاق .

الحادى والثلاثون : في الأدب ومكانه من النصون.

الثانى والثلاثون : ف آداب الحضرة الإلمية لأهل القرب.

: في آداب الطهارة ومقدماتها . الثالث والثلاثون

: في آداب الوضوء وأسراره . « الرابع والثلاثون

: في آداب أهل الخصوص والصوفية في الوضوء . الخامس والثلاثو السادس والثلاثون : ف فضيلة الصلاة وكبر شأنها .

: في وصف صلاة أهل الفُرْب . السابع والثلاثون

« الثامن والثلاثون : في ذكر آداب الصلاة وأسرارها :

التاسع والثلاثون : ف فضل الصوم وحسن أثره .

الأربعون : في أحوال الصوفية في الصوم والإفطار .

الحادى والأربعون : في آداب الصوم ومهامه .

الثانى والأربعون : ف ذكر الطمام وما فيه من المصلحة والمفسدة .

الثالث والأربعون : ق آداب الأكل .

الرابع والأربعون : ف ذكر آدابهم فىاللباس ونيَّاتهم ومقاصدهم فيه .

الخامس والثلاثون : في ذكر فضل قيام الليل .

السادس والأربمون: في الأسباب الممينة على قيام الميل.

إنباه عن وجدان ، واعتراه إلى عرفان ، وذوق تحقق بصدق الحال . ولم يف استيفاء كنه صريح المقال ؛ لأنها مواهب رتانية ، ومنائع حقائية ، استنزلها صفاء السرائر ، وخلوص الضائر ، فاستمصت بكنهها على الإنسارة () ، وطفحت كا المبارة ، وتهادتها الأرواح بدلالة النشام والائتلاف ، وكرّ عت حقائقها من بحر الألطاف ، وقد اندرس كثير من دقيق علومهم ، كا انطمس كثير من حقائق رسومهم ؛ وقد قال الجنيد ، رحه الله تمالى ، : « علمنا هذا قد طُوى بساطه منذ كذا سنة ، ونمن نتكلّم في حواشه ، بدا هذا القول منه في وقته مع قرب المهد بعلماء السلف وصالحي الثابعين ، فكيف بنا مع بُعد المهد وقلة العلماء الزاهدين ، والعارفين بحقائق علوم الدين . . 11

والله المأمول أن يقا بِل جُهدَ المقلُّ بحسن القبول .

والحدث رب المالين .

الباب السابع والأربعون : في آداب الانتباه من النوم والعمل بالليل .

- التامن والأربعون : في تقسيم قيام الليل .
- التاسع والأربعون: في استقبال النهار والأدب فيه .
- الخسون : في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوقات .
  - الحادى والخسون : ف آداب المريد مع الشيخ .
  - الثانى والخسون : فما يعتمده الشيخ مع الأسحاب والتلامذة .
  - الثالث والخسون : في حقيقة العجبة ، وما فيها من الخير والشر .
- الرابع والخسون : ف أداء حقوق الصحبة والأخو"ة ف الله تعالى .
  - الخامس والحسون: في آداب الصحبة والأخو ت في الله .
- السادس والخسون: في معرفة الإنسان نفسته ، ومكاشفات الصوفية في ذلك.
  - السابع والخسون : في معرفة الخواطر وتفصيلها وتمييزها .
  - النامن والخسون : في شرح الحال والمقام والفرق بينهما .
- التاسع والخسون : في الإشارات إلى المنامات على الاختصار والإيجاز .
- الستون : فى ذكر إشارات المشايخ فى المقامات على الترتيب.
  - الحادى والستون : فى ذكر الأحوال وشرحها .
- الثانى والستون : في شرح كلات من اصطلاح الصوفية مشيرة إلى الأحوال .
- الثالث والستون : في ذكر شيء من البدايات والنهايات ومحتمها .

فهذه الأبواب تحررت بمون الله تعالى مشتملةً على بعض علوم الصوفية ، وأحوالم ، ومقاماتهم ، وآدابهم ، وأخلاقهم وغرائب مواجيده ، وحقائق معرفتهم وتوحيده ، ودقيق إشاراتهم ولطيف اصطلاحاتهم ، فعلومهم كأمًا

<sup>(</sup>١) أى : لا تفي الإشارة بحقائقها .

<sup>(</sup>٣) طفحت : امتلاً توعلت . وطفحت على العبارة أى : ضافت عن احتالها . والنهادى أن يهدى بعضهم إلى بعض ، أى بهدى نظك للواهب الإلمية للشابخ الصديقون إلى للريدين بالانتلاف السابق فى عالم الأرواح ، والتشام اللاحق فى عالم الأشباح ( روائع صدق الإرادة وحسن الاستعداد وقبول خصوص الفيوض والإمداد ) . والتشام من : شممت الشيء : شممته فى مهلة ، وللشامة : المفاعلة منه ، واللشام : النقاعل ، وكرعت : شربت ، من بحر الألطاف لا يدلالات المقول والنقول بل بالإلهام الذى لا يناله إلا أهل الاختصاص للتحققون محقائق الصدق والإخلاص .

# الباب الأول

# في ذكر منشأ علوم الصوفية

ددتنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محد الشهروردى إملاء من لفظه في شوال سنة : ستين و خسائة، قال : أنبأنا الشريف نور الهدى أبو طالب الحسين بن محمد الزبني ، قال : أخبرتنا كريمة بنت أحد ابن محمد المروز به المجاورة بمكة . حرسها الله تعالى ، قال : أخبرنا أبو الهيم محمد ابن مكى الكشمهيني ، قال : أنبأنا أبو عبد الله محمد الفريرى ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى قال : حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى الأشعرى ، رضى الله عنه ، أبو أسامة عن بريد ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى الأشعرى ، رضى الله عنه ، من رسول الله على الله عليه وسلم قال : و إما مثل ومثل ما بعنى الله به كمثل رجل أبى قوماً فقال : يا قومى ، إنى رأيت الجيش بعينى ، وإنى أنا النذير المريان ، فالنجاء . . النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجو (1) ، فانطلتوا على مهام واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ماجنت به ، ومثل من عصاف وكذب واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ماجنت به ، ومثل من عصاف وكذب

معنى : اجتاحهم : استأصلهم ، ومن ذلك الجائحة التى تفسد الثمار . وقال صلى الله عليه وسلم : « مثل ما بعثنى الله به من الهُدَى والعلم كمثل

The second secon

<sup>(</sup>۱) أدلجوا : ساروا في أول الآيل ، وصبحهم . آناهم صباحاً . والنذير : للنذر أي أنذركم جيشا ، والعريان أي : عرتني الجيش ، وأخذوا بنابي وأنا أنهاكم شفقة عليكم لا أطلب منكم أجراً على هذا الالهيه والإنذار . والاحتباج : الإهلاك .

النيث الكثير أصاب أرضاً ، فكانت طائفة منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والنيث الكلاً والنيث الكلاً والنيث الكلاً والنيث الكنير ، وكانت منها طائفة أخرى فيمان لا نجسك ماء الناس فشربوا ، وسقوا ، وزرعوا ، وكانت منها طائفة أخرى فيمان لا نجسك ماء ولا ننبت كلاً ، فذلك ، ثل مَن فَقُه في دين الله و نفمه ما بعثني الله به فَقَلَم و عَلَم من لم يوفع بذلك رأساً ولم يَقْبل هدى الله الذي أرسلت به ع(١)

قال الشيخ: أعد الله تعالى لتبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل أصنى القلوب وأزكى النفوس ، فظهر تفاوت الصفاء واختلاف التزكية في تناوت القائدة والنفع ؛ فن القلوب ما هو بمثابة الأرض الطيبة التي أنبست الكلاوالشب الكثير ، وهذا مثل من انتفع بالعلم في نفسه واهتدى ، ونفعه علمه وهدا، إل الطريق القوم من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القلوب ما هو بمثابة الأخاذات – أي : الغدران : جمع أخاذة ، وهي المصنع والغدير الذي مجتمع فيه الماء — فنفوس العلماء الزاهدين من الصوفية والشيوخ تزكت وقاويهم صفت ؛

(۱) يشير الشيخ بإراد الحديث الأول إلى أن منشأ علوم الصوفية أولا أن يتمقق السوق في نفسه أن ما جاء به رسول الله عليه وسلم إنما هو عن كشف ومشاهدة وعيان لاعن ظن وحسبان فيجزم بانه لايتخلص من جنود تسويلات النفس وتخيلات الشيطان إلا بأن يسرع في إجابته صلى الله عليه وسلم ومنابعته ويترلامة فيات طبيعه وبعدر من موجبات قطيعته ويهجر منازل الشهوات ويترك مواطن الفلات ويفر من الأغيار ولا يسكن مواقع الاغترار وليحصر قليه لما يجمه . فينشرح صدره وينسط سره بالإلهيات الإلهية والتعليمات النبوية ويشير بالحديث الثاني إلى أن النرفى في مرات الإلهيان والمرفان على قدر قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا استعمل جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم غلى قدر الطاقة وسعة وعاء المبشر فقدانتاع ونع نفا عاماً . والعدبتان رواهما البخارى .

قال مسروق: « حميثُ أصحابُ وسول الله صلى الله عليه وسلم توجلتهم كالأخاذات؛ لأن قلومهم كانت واعيةً فصارت أوعيةً للعلوم بما رزقت من صاء الفهوم.

أخبرنا الشيخ الإمام رضى الدين أبو الخير أحد بن إسماعيل القزوبق إجازة قل : أنبأنا أبو سعيد محمد الخليلي قال : أنبأنا القاضى أبو سعيد محمد القرخرُ ادى قال : أببأنا ابن فَنجو بَهَ قال : حدثنا ابن حَد ثنا إبر إسحاق أحمد بن محمد قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد على ، قال : حدثنا أبو حرزة التمالي ، قال : حدثنى عبسى ، قال : حدثنا على بن على ، قال : حدثنا أبو حرزة التمالي ، قال : حدثنى عبد الله بن الحسن قال : حين تر لت هذه الآية : (و تَميها أَذُن واعية ") ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى : سألت الله سبحانه وتعالى أن تجملها أذنك رسول الله صلى الله تعيد وسلم لعلى : سألت الله سبحانه وتعالى أن تجملها أذنك

قال أبو بكر الواسطى (\*<sup>•</sup>) : « آذان وعت عن الله تعالى أسراره ».

وقال أيضاً : واعية في معادمها (٢٠ ليس فيها غير ما أشهدها شيء ، فهي الخالية عما سواء . فنا اضطرابُ الطبائع إلا ضرب من الجهل ؛ فتلوب الصوفية

 <sup>(</sup>١) من آية ١٢ من سورة الحاقة والحديث مرسل رواه ابن أبى حاتم وابن جرير ( ابن كتير ) .

<sup>( • )</sup> هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطى ، خراباى الأصل من و فرغانة » عالم كبر الشأن . أقام بد و مرو » ومات بها بعد العشرين والثلاثمائة من الهجرة ، ومن كلامه : و الناس على ثلاث طبقات : الطبقة الأولى من أله عليهم بأنواد الهداية فهم مصومون من السكفر والشرك والفاق ، والطبقة الثانية من أله عليهم بأنواد العناية فهم مصومون من الصغائر والكبائر ، والعليفة الثالثة من أله عليهم بالكفاية فهم مصومون عن الحواطر الهاسدة » .

<sup>(</sup>٢) المادن : القلوب . أى ليس فيها غير الله ، فهى الحالة عما سواه . (١٠) موارف؟

واعية ؛ لأنهم زهدوا في الدنيا بعد أن أحكوا أساس النقوى ، فبالنقوى زكت نفوسهم ، وبازهد صفت قلوبهم ، فلما عَدِمُوا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد ، تفتيحت مَسَامُ بواطنهم ، وسَمِمتُ آذانُ قلومهم ، وأعانهم على ذلك زهدُمُ في الدنيا ؛ فعلما النفسير وأئمة الحديث وفقها ، الإسلام أحاطوا علماً بالكتاب والسنة واستنبطوا منهما الأحكام ، وردوا الحوادث المتجددة إلى أصول من النصوص ، ورحم الله بهم الدين .

وعَرف علما. التفسير وجة التفسير وعلمالتأويل ، ومذاهب العرب في اللغة ، وخرائب النحو والتصريف وأصول التصص ، واختلاف وجوء القراء، وصنّفوًا في ذلك الكتب ، فاتسع بطريقتهم علوم القرآن على الأثنة .

وأَنْمَةُ الحديث ميزوا بين الصحاح والحسان ، وتفر دوا بمعرفة الرواة وأساى الرجال ، وحكموا بالجرح والتمديل ، لينبين الصحيح من السقيم ، ويتميز الموج من المستقيم ، فينحفظ بطريقهم طريق الرواية والسند حفظًا للسنة .

وانتلب<sup>(1)</sup> الفقها، لاسقنباط الأحكام والنفريع فى السائل ، ومعرفة التعليل ، ورد الفروع إلى الأصول بالعلل الجوامع واستيعاب الحوادث عمكم النصوص .

وتفرّع من علم الفقه والأحكام علم " وأصول الفقه » ، وعلم و الحلاف » ، وتفرّع من علم الحلاف » ، وتفرّع من علم الحلاف » وأحوج علم أصول الفقه إلى شيء من علم أصول الدين ، وكان من علمهم علم و الدرائض » وازم منه علم «الحساب» والجبر، والمقابلة » إلى غير ذلك فتمهدت الشريعة وتأيدت ، واستقام الدين الحنيني وتأمل الحدث الدين الحنيني وتأمل الحدث الدين الحنيني وتأمل الحدث الدين المحلمة السكلاً

والعشب بما قبلت من مياه الحياة من الهُدى والعلم ، قال الله تعالى : (أَثَوَلَ مَنَّ السَّمَّةِ مَا اللهِ عَلَمَا : السَّمَاء ماء فسالت أودية بقَدرها ) (٢٠ قال ابن عباس ، رضى الله تعالى عنهما : الملم ، والأودية : القارب .

قال أبو بكر الواسطى ، رضى الله تعالى عنه : خلق الله تعالى دُرَّةً صافية فلاحظها بعين الجلال ، فذابت حياء منه فسالت ، فقال : ( أثرل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها ) فصفاء الغلوب من وصول ذلك لله. إليها .

وقال ابن عطاء (\*) : (أنزل من الساء ماء) هذا مثل ضربه الله تعالى للعبد ، وذلك (\*) إذا سال السيل في الأودية ، لا يبقى في الأودية نجاسة إلا كنسها ، وذهب بها ، كذلك إذا سال النور الذي قسمه الله تعالى للعبد في نفسه لا تبقى في غنة ولا ظُلمة ، قال الشيخ : (أنزل من السماء ماء) بعنى : قسمة النور فسالت أودية بقدرها) يعنى في القلوب الأنوار على ما قسم الله تمالى لها في الأزل (فأما الزبد فيذهب جفاء) فنصير القلوب منور " لا تبقى فيها جفوة (وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) تذهب البواطل وتبقى الحقائق . وقال بعضهم : (أنزل من السماء ماء) أنواع الكرامات (\*) ، فأخذ كا قلب بحظه وتصيبه ، فسالت أودية قلوب علماء التضير والحديث والنقه يقدرها ، وسالت أودية قلوب علماء الزاهدين في الدنيا للتسكين بحدث التقوى

<sup>(</sup>٩) ندبه للأمر فانتدب له ، أي : دعى له فأجاب .

<sup>(</sup>١) الرعد : ١٧ .

<sup>( • )</sup> ابن علماء : أبر عبد الله أحمد بن عطاء الروزبارى ثم السورى ، كان شيخ الشام فى وقته مفتيا فى علوم التربعة والحقيقة علا فى طريق الفوم ، قدره واشتهر ذكره مات بصور سنة ٣٦٩ هـ ذكره القشيرى فى آخر رسالته فى آخر من ذكر من للشابخ .

<sup>(</sup>٢) أى يبان للتل . (١) أى : كرامات المخواس .

لمدرها ، في كان في فامله أوات عمية الدنيا من فضول المال والجاء وطلب المناصب والرفعة سال وادى قلبه بلدره ، فأخذ من العلم طُرَكا صاحًا ، ولم يحظ مِمَائق العاوم .

ومن زهد في الدنيا اأسم وادى قابه فسالت فيه مياه العلوم ، واجتمعت ، وصارت أخاذات .

عمل للعسن المبصري ( \* ) . هكذا قال الفقها ، قال : وهل رأيت فقيهاً قط !! إنما الفقيه الزاهدُ في الدنيا .

فالصوفية أخذوا حظًا من علم الدراسة فأفادهم علم الدراسة العمل بالعلم ، فذا حمارًا بما علموا أفادهم العمل عِلم الورائة ؛ فهم مع سائر العلماء في علومهم ، وتميزوا عنهم بملام ذائدة هي علوم الورائمة ؛ وعلم الورائة هو الفقه في الدين، قال افي تمالي : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائنة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ) والم فصار الإنذار مستفادًا من الفقه ، والإنذار : إحياه المدَّر بماء

 (a) الحسن البصرى : حو أبو سميد الحسن بن يسار البصرى : تابعى كان إمام أهل البصرة ، وحبر الأمة في زمنه ، وهو أحد العلماء الفقهاء الشجعان النسالة وقد المدينة ٢١ ه م ٦٤ م وهب في كنف على بن أبي طالب ، واستنكتبه الربيع بن زاد والى خراسان في هود معاوية وسكن البصرة ، وكان يدخل على الولاة فيأمر م ويتهام لايمناف في الحق لوسة كائم - قال الفزائي : • كان الحسن البصرى أخبه المكاس كلاما يكلام الأميياء والربهم هديا من الصحابة ، وكان في هابة المصاحة تنصب الحسكة من فيه ، وقد مع الحبياج بن يوسف موافق هاللة وقد سلم من أذاه وقد توفى واليصرة ١٩٠ م ١٩٧ م ( انظر في ترجته ؛ تهذيب التهذيب ، ووفيات الأعبان . والأعلام للوركل ) .

(١) آية ١٣٧ من سوزة التوبة .

الم ؛ والإحباء بالم رئيةُ الفتيه في الدين ، فصار الفقه في الدين من أ كمل المراتب وأعلاها ، وهو مغ العالم الزاهد في الدنيا ، المتحق ، الذي يبلغ رتبة الإنثار بسله ، فرود العلم والمدى والهدى رسولُ الله — صلى الله عليه وسلم — أرَّلاً ، وَرَّهُ هليه الهدى والعلم من الله تعالى فارتوى بذلك ظاهرًا وباطنًا ، فظهر من ارتواء غاهره الدينُ ، والدينُ : هو : الاغياد والخضوع ، مشتق من : الدُّون ، فكلُّ شيء اتَّضع فهو دُون ، قالدين : أن يَضَع الإنسان نفسَه لربَّه . قال الله تعالى : ﴿ شرع لـكم من الدين ما ومَّى به نوحاً والذي أرحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وهيسى أن أفيسوا الدين ولا تنفرقوا فيه )(١) فبالتفرق في الدين يستولى الذبول على الجوارح وتذهب عنها نضارة العلم ، والنضارة في الظاهر يتزيين الجوارح بالانتياد في النفس والمال ، تستغادٌ من ارتواء القلب ، والقلبُ في ارتوائه بالعلم بمثابة البحر فصار قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملم والهدى بحراً مَوَّاجًا . ثم وصل من بمر قلبه إلى النفس » فظهر على نفسه الشريفة نضارةُ العِلْم ورِبُّهُ ؛ فلبدُّلتُ نعوت النفس وأخلاقها .

ثم وصل إلى الجوارح جدول فصارت ربَّانة ناضرةً ، فلما استمرُّ نضارةً وامتلاُّ ربًّا بعثه الله تعالى إلى الخلق : فأقبل على الأمَّة بقلب مو"اج يمياه العلوم ، واستقبل جداول النهوم ، وجرى من بحره فى كلّ جدولٍ قسطٌ ونسيب ، وذلك النسط الواصل إلى النموم هو النقه في الدين .

روى عبد الله بن هم ، وهي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) آية ١٣٧ من سورة النوبة .

<sup>18</sup> Free more to (۲) من آیة ۱۴ من سورة الشوری . . ended to the growing

قال : ﴿ مَا عُبِدُ () اللهُ ﴾ عز وجل ، بشيء أفضلَ من فقدٍ في الدين ولقيه واحد منه علم علم علم علم وحماد مدا الدين النقه » . الدين النقه » .

حد ثمنا شيخ الإسلام « أبو النجيب » إملاء قال : حدثنا أبو طالب الزيني ، قال : أخبرنا كريمة بنت أحد بن محد الروزية ، قالت : أخبرنا أبو الميم ، قال : أخبرنا الغربري ، قال : أخبرنا الغربري ، قال : أخبرنا البخاري ، قال : حدثنا ابن وهب عن يونس ، عن ابن شهاب ، هن عبد الحيد بن عبد الرحن ، قال : سمت معاوية خطيباً يقول : همت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَن يُرد الله به خيراً يفقه في الدين وإنما أنا قاسم ، والله يُعطى » .

قال الشيخ : إذا وصل ما، العلم إلى القلب انفتح بصر القلب فأبصر الحقّ. والباطل ، و تَبيّن له الغيّ من الرشد .

واتـاقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعرابي: ( فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً بره ، ومن يعمل مثقال ذرّة شراً بره ) (٢٠) . قال الأعرابي حسبي ، حسبي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فقه الرجل » .

وروى عبد الله بن عباس : أفضلُ العبادة النقه في الدِّين .

والحق سبحانه وتعالى جمل الفقه صفة التلب ، فقال : ( لهم قلوب لا يفقهون.

جها(۱۰) فلما فقهوا علموا، ولما علموا علوا، ولما علمواعرفوا، ولما عرفوا اهتدوا(۱۰) م فكل من كان أفقه كانت نفسه أسرع إجابة وأكثر انقياداً لممالم الدين، وأوفر حظًا من نور اليقين، فأاملم جلة موهوبة من الله لقلوب، والمعرفة تمييز نلك الجلقة، والمركب وجدان القلوب ولك، قالنبي صلى الله عليه وسلم أنا قال: « مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم ، أخبر أنه وجد القلب النبوى المدى والعلم - فكان هادياً تمردياً.

وعله حسل الله عليه وسلم - منهما ووائة معجونة فيه من آدم إلى التبشر صلى الله عليه وسلم حيث علم الأسماء كابا ، والإسماء سمة الإشياء ، فكر من الله تعالى بالعلم ، وقال تعالى (علم الإنسان ما لم يعلم ) ؛ فآدم بما رُكب فيه من العلم والمحكة صار ذا الغهم والغطنة والمعرفة والسكياسة والرأفة ، واللطف والحب والبغض والغرح والغم والرضا والغضب ، ثم اقتضاه استمال كل ذلك وجعل له لله به يعيرة واحتداء إلى الله تعالى بالنور الذي وهب له ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعث إلى الأمة بالنور الموروث والموهوب له خاصة ، وقبل : لما خاطب الله السموات والأرض بقوله ( إنتيا طوعًا أو كرمًا قالنا أنبنا طائمين )(٢٠ أنطق من الأرض وأجاب موضم السكونة ، ومن السماء ما يجاذبها .

وقد قال عبد الله بن عباس، رضى الله تعالى عنهما: « أصلُ طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سُرَّةِ الأرض بمكة، فقال بعض العلماء: هذا 'يشمر بأنّ ما أجاب من الأرض إلا ذَرَّةُ للصطنى عمد سلى الله عليه وسلم. ومن موضع المحكمة دُحِيت الأرضُ ، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإصلُ السكمية دُحِيت الأرضُ ، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإصلُ

eval a eval to

 <sup>(</sup>١) روى البهق عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و
 ه ما عبد الله عز وجل بشء أفضل من فقه فى دين، وإسناده متعيف \_ بيد أن الحديث الله مبيع رواء البخارى ومعناها متقارب .

 <sup>(</sup>۲) آیة ۸ من سودة الزلزلة . والحدیث رواه الإمام أحمد والعابرانی مرسلا
 وستصلا ورسال الجمیع رسال الصحیح دون آخره ( فقه الرجل ) .

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٧٩ (٦) ذاقو الحلاوة .

<sup>(</sup>٣) من كية ١١ من سورة فسلت .

الأسودَ ؛ فبكانت ذَرَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم هى الجيبة من الأرض . والبلمُ والهدى فيه معجونان ، فبُعث بالنلم والهدى موروثاً له وموهوباً .

وقيل: لمّا بَمث الله جبرائيل وميكائيل ليقبضا قبضة من الأرض فأبت ، حتى بعث الله عزرائيل فقبض قبضة من الأرض ، وكان إبليس قد وطى الأرض بقدميه فصار بعض الأرض بين قدميه ، وبعض الأرض تحت قدميه ، فخلتُت النفس مما مسَّ قدم إبليس فصارت أوى الشراء وبعضها لم يصل إليه قدم إبليس. فمن تلك الذبة أصل الأنبيا، والأولياء .

وكانت ذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع نظر الله تعالى من قبضة عزرائيل لم يَعشَمها قدم إلبيس ، فلم يصبه حظ الجهل ، بل صار منزوع الجهل ، موقراً حظه من العلم ، فبعثه الله تعالى بالهدى والعلم ، وانتقل من قلبه إلى القاوب ، ومن نقسه إلى النفوس ، فوقت المناسبة في أصل طهارة الطينة ، ووقع التأليف بالعمارف الأول ، فَكَن من كان أقرب مناسبة بنسبة طهارة الطينة كان أوفر حظاً من قبول ما جاء به ، فكانت قلوب الصوفية أقرب مناسبة فأخذت من الحلم حظاً وافراً ، وصارت بواطنهم « أخاذات » ، فعلوا وعملوا وعملوا وعملوا كالإخاذ ، وصارت بواطنهم « أخاذات » ، فعلوا وعملوا وعملوا وعملوا وعملوا وعملوا فرائة بإحكام أساس التقوى . ولما تركّ النفوس انجلت مرايا قلوبهم بما صقلها من التقوى ، فائم فيها صور الأشياء على هيتها وماهيتها ، فبانت الدنيا بتبعها فرفضوها ، وظهرت الآخرة بحسنها فطلبوها ، فلما زهدوا في الدنيا انصبت إلى وراطنهم أقسام العلوم انصباباً ، وانضاف إلى علم الدراسة علم الورائة .

ف التكوين والكائناتُ تَبعُ له . وإلى هـذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : «كنت نبياً وآدم بين الطين والماه » وفي رواية « بين الروح والجسد »(1) .

وقيل: لذلك ؛ سُمَّى و أمْيا » ، لأنَّ مَكَّةَ أَمُّ القرى ، وذَرَّتُهُ أَمَّ الحَايِقة ، وقَرَّتُهُ أَمَّ الحَايِقة ، وتُربّة الشخص مَدفنه ، هَكَا حِيثُ كَانت تربته منها ، ولـكن قيل : إنّ الماء لتا تَموّج رى الزبد إلى النواحى ، فوقت جوهرة ألنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحاذى تربته بالمدينة ، فحكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكياً مدنياً ، حنينه إلى مكة وتربته بالمدينة .

والإشارة فيا ذكرنا. من ذَرَة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو : ما قاله الله تعالى : (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلى )<sup>CD</sup> ورد فى الحديث : « أن الله تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته منه كميثة الذر ع<sup>CD</sup>.

واستخرج الذرَّ من مسامَّ شَعر آدم ، غرج الذرَّ كخروج التمرَّ ق . وقبل : كان السحُ من بعض الملائكة ، فأضاف الفعل إلى المسبِ . وقبل : معنى القول : بأنه مسح . أى : أحصى كما تُحقى الأرضُّ بالمساحة ، وكان ذلك ببطن «نُمان» واد بجنب عرفة بين مكة والطائف ، فلما خاطب الله تعالى الذر وأجابوا بـ ﴿ بلى ﴾ كتب العهد في رق أبيض وأشهد عليه الملائكة وألقمه المجرّ

 <sup>(</sup>١) الإخاذ: شيء كالندير، وبما يناسب هذا اللقام ما قاله مسروق بن الأجدع:
 و ما شهت بأصاب محد صلى الله عليه وسلم إلا الإخاذة ، تكنى الإخاذة الراكب،
 و تسكنى الإخاذة الراكبين، وتكنى الإخاذة المثام من الناس ج.٠.

<sup>(</sup>۱) أي بسطت.

 <sup>(</sup>۲) \* وآدم بين الروح والجسد > : الحلية من ميسرة النبر وابن سعد عن ابن
 أبى الجدعاء والطيرانى عن ابن عباس بسند حميح ، وكذا رواء أحمد .

<sup>(</sup>٣) الأعراف ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) وردت أحاديث كثيرة ثابتة في ذلك ، انظر ابن كثير في تفسير الآية .

## الباب الشانى فى تخصيص الصوفية بحسن الاستاع

حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب الشهروردي إملاءً ، قال : أخبرنا أبو منصور المقرى: قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب : قال أخبرنا أبو عمر الماشي : قال أخبرنا أبو على اللؤلؤي : قال أخبرنا أبو داود السجستاني : قال حدثنا مُسدِّد : قال حدثنا يحبي : من شعبة : قال حدثني عمر بن سليان من وقد هر بن الخطاب ، هن عبد الرحمن بن أبان ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت ، قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : ﴿ نَضَّر اللهُ ٱلرَّا سمم منا حديثًا فحفظه حتى يُبَكُّمُهُ غيره ، فرُبُّ حاملٍ فقه إلى من هو أفقه منه ، وربُّ حامل فقه وليس بفتيه )<sup>(۱)</sup> .

أساسُ كلُّ خير حُسنُ الاسماع، قال الله تعالى : ﴿ وَلُو عَلَمُ اللَّهُ فَيَهُمْ خَيْرًا ۗ المسمعهم )(٢٦) . يقول بعضهم : علامة الخير في السباع أن يسمع العبد بغناء أوصافيه ونموته، ويسمع بحق من حق. وقال بعضهم : ﴿ لُو عَلَمُهُمْ اللَّهُ أَهُلَّا لَا سَاعِ لفتح آذانهم للاسماع ، ؛ فن تملكته الوساوس وغلب على باطنه حديث النفس لا يقدر على حسن الاسماع ؛ فالصوفية وأهل القرب لمَّا علموا أن كلام الله تعالى ، رسائله إلى عباده ، ومخاطبانه إبام ، رأوا كلُّ آية من كلامه تعالى محراً من أبحر العلم ؛ بما تتضمَّن من ظاهر العلم وباطنه ، وجاتيه وخفيَّه ، وبابًا من أبواب الجنة باعتبار ما تُنبُّه أو تدعو إليه من العمل. مَنْ وَاعْلُمُ أَنْ كُلُّ حَالَ شَرِيفَ كَدْرُوهُ إِلَى الصَّوقَيَّةُ فَي هَذَا الكَّتَابِ هُو حَالَ « المقرَّب » ، والصوق هو المقرَّب ، وليس في القرآن اسم الصوف واسم الصوف يُولِكُ وَوُ مَع للمَوْسِ ، على ما سنشرح ذلك في بابه .

ولا 'بعرف في طرفي بلاد الإسلام شرقًا وغربًا هذا الاسم لأهل القرُّب. و إنما يورف للمتر تمين.

وكم من الرجال المقرَّبين في بلاد للغرب ، وبلاد تركستان وما وراء السهر وفرغانة ولا يُسمون صوفيةً ، ؛ لأنهم لا يتزبُّون بزى الصوفية .

ولا مُشاحَّة في الألفاظ. كَذْلَيْمُلم أنَّا نعني بالصوفية ﴿ للقرَّ بين ﴾ .

فشايخ الصوفية الذين أسماؤهم في و الطبقات » وخير ذلك من السكنب، كُلُّهُم كَانُوا في طريق ﴿ الْمَرْبِينِ ﴾ وعلومهم عُلوم أحوال المقربين .

ومن تعللم إلى مقام المقرّبين ، من ُجملة الأبرار(١٦ ، فهو متصوّف ما لم يتحقق بحالم . فإذا تحقق بحالم صار صوفياً .

ومّن هداها يمن تميّز بزى ونُسب إليهم فهو : مُنْشَتِه . ( وفوق كل ذى

AND THE AND THE PROPERTY OF THE

and the second s and the registration of the second

A STATE OF THE STA

<sup>(</sup>١) ابن ماجه وغيره ومنته ثابت عند الأنمة وأحد طرقه موثقه 4 to so - 17-, 477

<sup>(</sup>٢) آية ٢٣ من سورة الأعال

<sup>(</sup>١) الأبراد الذين يعملون طلباً الجزاء ، وللقربون الذبن مجاهدون توقماً للشاهدة والقاء.

<sup>(</sup>۲) من آبة ٧٦ من سورة يوسف .

قال بعضهم : لمن كان له قلب سليم من الأغراض والأمراض . وقال الحسين بن منصور : لمِن كان له قلب لا يخطر فيه إلا شهود الربِّ.

وأنشد لنفسه:

أَنْعَى (١) إليك قلوبًا طالما هَعَلَمْت صحائبُ الوحى فيها أَبْمُرُ الحِيكُم

وقال ابن عطاه : قلب لاحَظَ الحقُّ الحقُّ بدين التعظيم فذاب له وانقطع إليه عمَّا سواه .

وقال الواسطى : أي : لَذ كرى لقوم مخصوصين ، لا لماثر الناس . لمن كان له قلب : أي : في الأزل ، وهم الذين قال الله نعال فيهم : (أوَ مَن كان مينا فأحييناه)(٢٠)

وقال أيضًا : المشاهدة نُدْهل ، والحجبة تُفهم ؟ لأنَّ الله تعالى إذا نجلَّى لشيء خضم له وخشم .

وهذا الذي قاله الواسطي محبح في حق أقوام. وهـ ذه الآية تمكم بجلاف حــذا لأقوام آخرين ، وهم أرباب النمكين ، مجمع لمم بين المشاهدة والنهم ، قوضم النهم محل الحادثة والمكالمة ، وهو سم القلب ، وموضع المشاهدة بصر القلب وللسمع حكمة وقائدة ، وللبصر حكمة وقائدة . فمن هو في سكر الحال ينيب سممه في بصره ، ومن هو في حال الصحو والتمكين لا يغيب سمعه في بصره ؟ لتمليكم ناصية الحال . ويَعْمِم بالوعاء الوجودي المستعد لقهم المقال ، لأن الفهم تمورد الإلهام والديماع والإلهامُ والسماعُ يستدعيان وعاء وجوديًا . وهذا الوجود موهوب مُثَمُّهُمَّ ۚ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَامُ الصَّحُو ، وهو غير الوجود الذي يتلاشي عند لمعانَ نور الشاهدة لن جاز على عمر الفناء إلى مقر البقاء . وقال ابن سممون : ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له تلب ) بَمْرِفُ آدَابُ الحُدَمَةُ وآدَابُ الحُدَمَةُ

ورأوا كلامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ الذي لا بنطق عن الهوى إنَّ هو إلا وحي بوحي . من عند الله تمالي بتميِّن الاسماع إليه ، فكان من أهمَّ ما عندهم الاستعدادُ للسماع ، ورأو ا أن حُسن الاسماع قرعُ باب الملكوت، واستنزال بركة الرغبوت والرهبوت، ورأوا أن الوسواس أدخنة (١) ثائرة من نار النفس الأمارة بالسوء ، وقَدَّامُ (٢) بتراكم من نفث الشيطان ، وأن الحظوظ الله الله والأقسام الدنيوية التي هي مناط<sup>(٢)</sup> الموى ومثارُ الردى بمثابة الحطب الذي وَداد النار به تأجُجاً (ع)، و يزداد القلب به تحرَّجا (ع) ، فرفضوا الدنيا وزهدوا فيها ، فلما القطمت عن نار النفس أحطائها وفترت نيرائها وقل دخامها ، شهدت بواطنهم وقلوُ بهم مصادرَ العلوم ، فَهَيِّئُوا مواردها بصفاء القهوم . فلَّما شهدوا سمعوا . قال الله تعلى: ( إنَّ فَذَلِكُ لذَّكُوى لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد) 🖰

قال الشيلي(٧) ، رحمه الله : ﴿ مُوعَظَّةُ القرآن لمن قلبه حاضرٌ مَمَ الله لا يَغْفُلُ عنه طرفة عين ،

قال يحيى بن معاد الرازى: ﴿ الفلب قلبان : قلب قد احتشى (٨) بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الطاعة لم يدر صاحبه ما يصنع من شُمُل قلبه بالدنيا ، وقلبٌ قدا-تمشي بأحوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم بدر صاحبه ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة » . فانظر : كم بين بركة تلك الأفهام الثابتة وشؤم هذه الأشفال الفانية التي أقمدتك عن الطاعة ؟ 1

<sup>(</sup>١) النمي : خبر للوت يقال النماء له نعيا ، والناعي الذي يأتي مخبر الموت . ﴿ ﴿ أَنَّا (٢) من آية ١٢٢ من سورة الأنعام ---

<sup>(</sup>١) أدخنة : جم دخان (٣) مناط : أي التعلق 🔑 (٢) قتام : غيار

<sup>(</sup>٤) تأجباً : توقداً (٠) أي تأيا (٦) من سورة ق

<sup>(</sup>٨) هو : أبو بكر داف بن جعدر الشبلي ، عالم عابد (٧) احتشا : امتلا ناسك كان في سدا أمره واليّا في (ديناوند) ثم ترك الولاية وعكف على السبادة واشتهر بالتقوى والصلاح، أصله من وخراسان، ومواده ووفاته يغداد ولدسنة ٧٤٧ ٥٦١٩ وكانت وفاته سنة ٢٣٤ م ١٩٤٦ .

ثلاثة أشياء: والقلب إذا ذاق طمم العبادة عنق من رِق الشهوة. فمن وقف عن شهوته وجد ، شهوته وجد ثلث الأدب. ومن افتر إلى ما لم يجد من الأدب بعد الاشتغال بما وجد ، فقد وجد ثلثى الأدب ، والثالث: المتلاء القلب ، بالذى بدأ بالفضل عند الوفاء تفشّلاً .

قال محد بن على الباقر : موتُ القلب من شهوات النفس ، فكلسَّما رفضَ شهوة نال من الحياة بقسطها ، فالساع للأحياء ، لا للأموات ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تسم الموتى )(12 .

قال سهل بن عبد الله (<sup>77</sup> : القلبُ وقيق تُؤثَّر فيه الخَطراتُ المذمومة ، وأثرُ التليل عليه كنير . قال الله تعالى : ( ومن يَهْشُ عن ذكر الرحمن نُقَيَّض له شيطاناً فهو له قرين )<sup>(77</sup> .

فالقلب تمال لا يَقتر، والنفس بقطى لا ترقد، فإن كان العبد مستمماً إلى افير تعالى، وإلا فهو مستمع إلى الشيطان والنفس ، فكل شيء ، سَدَّ باب الاستماع فمن حركة النفس وفي حركتها بتعارق إليه الشيطان. وقد ورد « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » .

وقال الحسين : بصائر البصرين ، ومعارف العارفين ، ونور العلماء الربا نيين ،

وطرق السابقين الناجين، والأزل والأبدوما بينهما من الحلث لمن كان له قلب أو ألق السم .

وقال ابن عطاء : هو القلب الذي بلاحظ الحق ويشاهده ولا يغيب عنه خَطَرة ولا فَتَرة ، فيسمع به بل يسمع منه ، ويشهد به ، بل يشهده ، فإذا لاحظ القلبُ الحقّ بعين الجالل فزع وارتمد ، وإذا طالمه بعين الجال هذا واستغرّ.

وقال بمضهم : لمن كان له قلب بصير يقوى على النجريد مع الله تمالى والتغريد له حتى يخرج من الدنيا والحلق والنفس ، فلا يشتغل بغيره ولا يركن إلى سواه ، فقلب الصوف مجرّد من الأكوان ، ألق سمه ، وشهد بصره ، فسم المسموعات وأبصر المبصرات وشاهد المشهودات ، لتخلصه إلى الله تعالى . وأجهاهه بين يدى الله والأشياء كلها عند الله وهو عنده (٧٠) ، فسمع وشاهد فأبصر وسمح مجلها ولم يسمع ولم يشاهد تفاصيلها ، لأن الجل تُدرك لسمة عين الشهود ، والتفاصيل لا تدرك لضيق وعاه الوجود والله تعالى هو العالم بالجل والتفاصيل .

وقد مثّل بعض الحسكاء تفاوت الناس فى الاستاع وقال : إنّ الباذر خرج ببلاره ، فلا منه كفة ، فوقع منه شى ، على ظهر الطريق ، فل يلبث أن انحط عليه الطير فاختطفه ، ووقع منه شى ، على العشوان \_ وهو الحجر الأملس ، عليه تراب بسير ، وَلَدَى قايل \_ فنبت ، حتى إذا وصلت حروقه إلى الصنوان لم تجد مساغًا تنفذ فيه ، فيبس ، ووقع منه شى ، فى أرض طيبة فيها شوك تابت فنبت ، فلما ارتفع خنقه الشوك فأمسك واختلط به ، ووقع منه شى ، على أرض طيبة ليست على ظهر الطريق ، ولا على الصفوان ، ولا فيها شوك فنبت وتما وصلح ، فشل البافو مثل المحكم ، ومثل البذر كمثل صواب السكلام ، ومثل ما وقع على ظهر الطريق مثل العرب الطريق العرب العر

<sup>(</sup>١) آبة ٨٠ من سورة الخل

<sup>(</sup>٢) هو: سهل بن عبداله بن يونس النسترى : احد أنمة السوفية وعلماتهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضات له كتاب في و تفسير القرآن ، عنصر علمه المترآن وهو ابن سبع سبين، وكان يسأل عن دقائق الزهد والورع وهوا بن عشر في بست الإجابة وقد سنة ٢٠٠ هـ ١٩٩٨م ومن حكه قوله : (حياة القلب الذي يموت يذكر الحي الذي لا يموت ) وقوله : (ما أعطى احد شيئاً أضل من علم يستز بد يه افتقاراً إلى الله ) [ أنظر ترجمت في الأعلام المزركلي ج ١ ص ٢٩٦ ، وطبقات السرفية ، والوفيات ] .

<sup>(</sup>۱) أى الصوفى

فيسع فكل الكل<sup>41) ،</sup> ويسر فكل الكل ، ويتول :

لين تأملنسكم ضكلً عبون أو تذكرتكم فسكلًى فوب ظال الله نشال : (فيشر عباد الذين بستسون التول فيتبعون أحسنه أولئك الذين عنام الله وأولئك م أولوا الأثباب "".

ظل مضیع: اللب والعثل مائتیزه : تسعة وتسیون فی لئی ممل الهُ علیه وسلم وییزه فی سائز المؤمنین والجزء الذی فی سائز الؤمنین واحد و مشرون سهها ، ضهم بتساوی الؤمنون کلهم فیه ، وهو : شهادة أن لا یاله پلا الله وان محداً رسول الله ، وحشرون جزیما بتفاضلون فیها عل مقاویر ستانی با عامیم .

قبل: في هذه الآبة إظهار فضية رسول الله صلى الله وسلم، أي : الإنحسين ما يآن به ! لأنه تما وقدت له تحمية العكون ما يآن به ! لأنه تما وقدت له تحمية العكون نظيرت عليه الأنوار في الإحوال كلميا ، وكان معه أحسن المليناب، وله السبق في جميع لنقامات ألا تراء — صلى الله عليه وسلم — يقول : « نحن الآخرون في جميع لنقامات ألا تراء — صلى الله عليه وسلم — يقول : « نحن الآخرون في جميع لنقامات الإخرون وجوداً ، السابقون في الخطاب الإقول في الفضل في على التدس .

وقال تعالى : ( يا أبها الذين آمنوا استجهبوا فه والرسول إذا دعاكم لما يحبيكم )(٢٠).

ظل الجنيد (٥٠): تنسبوا رُوح ما دعام إليه فأسرعوا إلى عَمْو العلائق الشَّملة ،

مثل الرجل بسبع السكلام وهو لا يريد أن بسبه ، أنا بليث التيمان أن يتعقد من قليه فينساد .

ومثلُ الذى وقع على الصغوان مثل الرجل يستنع السكلام فيستنسسه ثم تُخفى السكلمةُ إلى قلب نيس فيه عزم على السل تُتَستُغ من قديم . ومثل الدى وقع في أرض طبية فيها شولًا مثل الرجل يسمع السكلام وهو ينوى أن بسنل م فإذا اعترضت له الشهواتُ قَيدُت عن النهوض بالسلل فيتركُ ما نوى عمد نسلة الشهوة كالزرع بخش بالشوك .

ومثل الذي وقع في أرض طَيّة مثل الستيع الذي ينوى همة فيقهه وبسل به وبجانب هواه، وهذا الذي جانب الهوى وانهيج سبيل الهدى هو والصوف هو المنان الهوى حلاوة ، والنفس إذا تشربت حلاوة الهوى في تركن إليه وتستقه، واستلذاذ الهوى هو الذي يحنق الدبت كالشوك. وقل الصوق نازاته حلاوة المها الصلغ، والحب الصاف من أو المبارة الهالهة، ومن قوة الجذاب الروح إلى المضرة الإلهية ، ومن قوة الجذاب الروح إلى المضرة الإلهية تعلب حلاوة المهوى ، لأن حلاوة الهوى كشجرة خيئة اجتت للحضرة الإلهية تعلب حلاوة الهوى ، لأن حلاوة الهوى كشجرة خيئة اجتت من قوق الإرض ما لها من قرار ، لكونها لا ترتق من حد النفس ، وحلاوة المبارك كشجرة طيئة أصلها ثابت وفرعها في الدول عند النفس ، وحلاوة قرعها عند لله تعالى وعروقها ضاربة في أرض النفس ، فإذا سم السكامة من القرآن أو من كلام رسول الحق صلى الله عليه وسلم يقتشربها بالروح والقلب والنفس وخدابا بكايته ويقول :

أَشَمُ مَنكَ نَهِمَ السَّتُ أَمَرَهُ ﴿ أَطَنُ لَيَهُ جَرَّتَ فِيكَ أَرَقَامُهُ \* كُنْعَةُ البِكِنَةَ ، وتشمه ، وتشير كل شيرة منه سماً وكل فرّة منه بسراً »

<sup>(</sup>١) أى يسمع جبع المبانى الشندلة طبها الكلمة وأسرارها . وينصر : أي جمع أنوار الكلمة . (٣) آية ١٨ من سورة الزمر

<sup>(</sup>٣) البخاري في باب الجمة (ع) الأعال : ١٧

 <sup>(</sup>a) حو أبو القاسم الجنيد في عجد في الجنيد البندادى الحزاذ ، مواده ووقائه يغداد حرف بالحزاذ لأه كان بعدل الحز ، قال أحد معاصريه : ما وأت حيناى منه ؟
 السكتية بمغرون جلسه لأهلف ، والتهراء العصاحت ، والتكامين لمنابه ، وحو أول ...
 ( ١١ - عوارف )

<sup>(</sup>۱) المسى : حرة فى الشقة . وفتاة لمياء طاهرة المصى . ولياء : لمسم عبوبة الفلم الزمن[ يالمنس ] أصل السكم · ورخال : قبس واسع الزمن والجح أودين

وهجموا بالنفوس على معانقة الحذر ، وتجرّعوا مرارة المسكابدة ، ومتدقوا الى فى المعاملة ، وأحسنوا الأدب فيا توجهوا إليه ، وهانت عليهم المصائب ، وعرفوا قدر ما يطلبون ، وسجنوا همهم عن التلفّ إلى مذكور سوى وأبّهم ، قَمِوا حياة الأبد بالحى الذى لم يزل ولا يزال

وقال الواسطى رحه الله تمالى : حياتها : تصفيتها عن كل معلول لفظا وفعلا.

وقال بعضهم : استجيبوا في بسرائركم ، وللرسول بظواهركم ، غياة النقوس بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحياة القلوب بمشاهدة النُيوب، وهو الحياء من الله تعالى برؤية التقصير .

وقال ابن مطاء : في هذه الآية الاستجابة على أربعة أوجه ؛ أو"لها : إجابة التوحيد ، والثانى . إجابة التحقيق ، والثالث : إجابة التسليم ، والرابع : إجابة التقريب . فالاستجابة على قدر السماع ، والساع من حيث الفهم ، والفهم مل قدر المرقة بقدر السكلام . والممرقة بالسكلام على قدر المرقة والعلم بالشكام ، فلم ووجوه الفهم لا تنحصر ؛ لأن وجوه الكلام لا تنحصر . قال الله تمالى : (قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كالت ربى )(() فقد تمالى في كل كلة من القرآن كالته التي ينفذ البحر دون نفادها ، فكل الكلام كلة ؛ نظراً إلى ذات التوحيد . وكل كلة كات نظراً إلى دات التوحيد . وكل كلة كات نظراً إلى سعة العلم الأولى .

عند من نكل فى علم النوحيد ببغداد وقال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا فى زمانه . و مده المعلماء شيخ مذهب التصوف لفيط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة ولكونه مصوناً من المعائد النميمة سالماً من كل ما يوجب اعتراض الشرع . توفى بغداد سنة ١٩٨٨ . ومن كانه : ( الطريق مسدود إلا على المتبعين آثار المصطفى : قل هذه سبيل ادعو إلى الله على حسب صفاء الدكر وخلوسه من الشوائب ) ومنها ( من لم يسمع الحديث ويجالس الفقهاء ويأخذ ادبه عن المناويين : أفسد من اتبعه ) . ( ) من سورة الكوف آية ١٠٩ المناويين : أفسد من اتبعه ) . ( ) من سورة الكوف آية ١٠٩

حدثمنا شيخنا أبو العجيب السهروردى قال: أنبأنا الرئيس أبو على بن نبهان قال: أخبرنا الحسن بنشاذان قال: أخبرنا دَخليجن أحد قال: أخبرنا أبو الحسن ابن هبد العزز البغوى قال: اخبرنا أبو مبيد بن القاسم بن سلام قال: حدثما حجاج من حاد بن سلة من على بن زبد بن الحسن برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال و ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبعان ، ولسكل حرف حد ولكل حدة مكالم عدة ما المطالع الله قال: يقالم قوم بمعلون به .

قال أبو عبيد: أحسب أن قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول هبد الله بن مسعود. قال أبو هبيد: حدثني حجاج هن شعبة ، هن هرو بن مرة ، هن مرة ، هن عبد الله بن مسعود (٢٠ قال: ما من حرف أو آبة إلا وقد عمل بها قوم ، أو لما قوم سيمملون بها . فالمعلم والمسعد يصدد عليه من معرفة علمه ، فيكون المعلم : النهم ينقح الله تمال على كل قلب بما أبرزق من النور . واختلف الناس في معنى النابر والبعان ، قال قوم : الغلير لفظ القرآن ، والبعان تأويله . وقيل : إخبار عنهم ، وباحله عفلة وتغبيه لمن يقرأ ويسم من الألمة ، وقيل ظاهره : تغزيله الذي يجب الإيمان به ، وباحله ، وجوب المسل به .

 <sup>(</sup>۱) روی ابن حیان فی حمیمه من حدیث عبد الله بن مسعود : و إن القرآن ظهرآ و بطناً وحدا و مطلعاً » .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الخبن مسعود بن خافل بن حبيب الهذلى ۽ من أكابر صحابة وسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا وعقلا وقرباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو من السابقين إلى الإسلام ، وأول من جهر بقراءة القرآن يمكذ ، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في حله وترحاله وغزوانه ، نظر إليه عمر ، رضى الله عنه ، فقال : وماه ملى علماً . قدم المدينة المنورة في خلافة عبّان فترقى فيها عن نحو ، وحاماً ، له في السعيمين ١٤٨٨ حديثاً .

gyradan in V

وقميل ظهيره : تلاونه كما أنزل قال أنه نعالى ( ورقل القرآن ترتبلا)() وبطنه : التعدير والنفستگر فيه ، قال الله نعالى : (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّ بروا آيانه وابعد كر أولوا الإلباب)() .

وقبل ؛ قوله لسكل حرف حدّ ، أى : فى التلاوة لا يجاوز الصحف الذى هو الإمام . وفى النفسير لا يجاوز المسموع والمنتول وقرق بين النفسير والتأويل ، فالنفسير علم نول الآبة ، وشأتها ، وقصها ، والأسباب التى نزلت فيها . وهذا عظور على الناس كانة القول فيه إلا بالساع والآثر .

وأما التأويل: أمّرف الآبة إلى منى تحتمله إذا كان الحقدّل الذي يراه يوانق الكتاب والسنة: فالتأويل يختلف باخلاف حال الؤول على ما ذكرناه من صفاء الفهم، ورنبة المدنة، ونسيب الفرب من افحه تدالى.

وقال أبو الدرداد<sup>(۲)</sup>؛ لا يَفْقه الرجلُّ كلُّ الفقه حتى بمرى لقرآن وجوهاً كثيرة ، فما أعجب قول هبد الله بن مسعود ، ما من آبة إلا ولها قوم سيممادن بها ، وهذا السكلام عَرْضُ لكل طالب صاحب هذه أن يُصَنَى مواردَ السكلام (<sup>())</sup> ، ويفهم دقيق معاليه وغامض أسراره من قلبه ، فللصوفي بكيال الزهد في الدنيا وتجريد القاب هذا سوى الحد تعالى مُطاعٌ من كل آبة ، وله بكل مرّة في التلارة معالم جديد رفيم حديد، وله بكل فيم حمل جديد، ففهميم يدعو إلى العمل ، وحملهم

(۱) آیة و من سورة الزمل (۲) آیة ۲۹ من سورة می

(3) وفي بعض اأسنع : ويصفى موارد الكلام ودايق معاليه . إلخ وفي بعضوا :
 أن يعدى موارد الكلام المهم دائيق معاليه . . إلغ .

يجلب صفاء الفهم ودقيق العظر في معانى الخطاب ، فمن الفهم علم ، ومن العلم عمل ، والعلم والعمل يتناوبان فيه ، وهذا العمل آمّاً إنما هو حمل القلوب ، وهمل القلوب فيد محمل الغالب ، وأعمال القلوب للطنها وصقالها مشاكلة للعلوم ، لأنها : نيّات ، وطوبات (١) ، وتعاقمات روحية ، وتأذبات قابية ، ومسامرات سرية .

وكاما أتموا بعمل من هذه الأحمال رُفع لهم عَلَم من اللم ، وألهأيموا على مُطَّامِ من فهم الآية جديد.

وبخالج سرسى أن يكون المُطَلع ليس بالوقوف بصفاء النهم على رقبق المغى وغامض السر" في الآبة ، ولكن المطلع أن يَطلع عند كلّ آبة على شهودالمتكلّم بها ، لأنها مستودّع وصف من أوصافه ونعت من نموته ، فتتجدّد له التجليات بطاوة الآيات وسماهها ، وبصير له مَرّاء (٢٦ مُشْبِئَةٌ من عظيم الجلال .

واقد نقل هن جمفر الصادق<sup>(٠٠)</sup> ، رضى الله تمالى هنه ، أنه قال : لقد تجمّل الله تمالى لمهاده فى كلامه ولىكن لا ببصرون .

فبكون الحكل آبة مطلع من هذا الوجه ، فالحلد : حدّ السكلام ، والطلع : النرق من السكلام إلى شهود المتكلم .

<sup>(</sup>ع) أبو الدواء ؛ حوير بن مائك بن أبس الألصارى الحزرجى ؛ صعاب . كان غيل البئة ناجراً في الدينة ولما ظهر الإسلام المنهر بالصباعة والنسلك . وفي الحديث ( عوير حكيم أن في) و (نهم الماس عوير ) ولاء معاوية قضاء القام . فه في المسميسين ١٩٧٩ حديثاً . توفى ١٩٣ هـ سـ ١٩٥٣ م

<sup>(</sup>١) الطوية : الضمير . (٧) جمع مرأى .

<sup>(</sup>۵) هو أبو هبد الله جعفر بن محمد الباقر بن ذبد العابدين بن الحسين الهاهمي رضى الله عنه ، سادس الألمة الانى عشر حند الإمامية ، كان من أجلاء التابعين ، وله مؤلة رفيعة في العلم . أخذ عنه جاءة منهم : أبو حنية ، ومالك ، وجابر بن حبان واقب بالصادل ، لأنه لم يعرف هنه السكذب قط ، ولد بالمدينة للنورة سنة ٨٨ هـ ٩٩ م واولى جا سنة ٨١ ه هـ ١٨٨ و أنظر ترجمته في الجزء الأول من كتاب الأعلام الزركلي ص ١٧٦ ، وفي نزهة البعليس : للوسوى جزء ٢ ص ١٧٥ ، وفي وفيات الأعيان ] .

فإذا تحقق الصوفى بهذا الوصف صار وقد، سَرْمَدًا ، وشهودُه مُؤْبِدًا ؟ وسماه متوالياً متجددًا ، بــــ خلام الله وكلام رسوله حق السماع .

قال سنيان بن عيينة<sup>(7)</sup> : أوّلُ العلم الاستماعُ ، ثم النهم ، ثم الحفظ ، مم العمل ، ثم النشر .

وقال بعضهم : تعلَّم حُسن الاستباع كا تتعلم حُسن السكلام .

وقيل: من حُسن الاستاع إميال المتكلم حتى يقضى حديثه ، وفلة التلفت إلى الجوانب ، والإقبال بالرجه ، والنظر إلى الشكلم ، والوثمى ، قال الله تعالى لنبيه هايه السلام : (ولا تشجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك و هيه (١٠) . وقال : (لاتحرك به إسائك لضبط به (١٠) هذا تعليم من الله تعالى لرسوله عليه السلام حُسنَ الاستُهام .

قبل: معناه لا تُملِه على الصحابة حتى تقدَّم معانيه حتى تكونَ انت أو ّلَ من يحلى بغرائيه ومجانبه .

وقيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل وأوسى إليه لاَيَفْتُر من قراءً النرآن، بخانةً الانفلات والنسيان؛ قنها، الله تعالى من فلك أى: لا تعجل بقراءته قبل أن يفرغ جبريل من إلقائه إليك. وقد نظل من جغر العادق ابحاً ، أنَّه خَرَّ منشياً عليه وهو في العسلام ، فسئل من ذلك قتال : مازلت أردد الآية حتى سعنها من الشكساً بها ؛ فالسوق لما لاح له نؤر ناصية التوحيد، وألتي سمه عندساع الوعد والوعيد ، وقالبه بالنخلص عا سوى الله نعال مار بين بدى الله حاضراً شهيداً ، يرى لما نه أو لمسان غيره في التلاوة كشجرة موسى عليه السلام حيث أسمه الله منها خِطابه [ياد بأنى أنا أنا أن ما أن عائم من الله نعال ، واسباعه إلى الفصار سمّه بصرة وبصر م محمد ، وعلم هدّ ، وعلم عله ، وعاد آخر ما أوله ، وأوله آخرة .

ومعنى ذلك: أن افئة تنالى خاطب الفرز بقوله (أُكستُ بِرَّبُكُم)(<sup>()</sup> فسمعت النداه على غاية الصفاء، ثم لم تزل الفرّات تتلّب فى الأصلاب وتنتقسل إلى الأرعام.

قال الله تعالى : ( الذي يراك حين تقوم، وتقليك في الساجدين ( ) يعنى : تقلب ذَرَّ لك في العلام أهل السجود من آبائك الأنبياء ، فما ذالت تنتقل القوات حتى برزَت إلى أجدوها ، فاحتجب الحكمة عن القدرة ، وبعالم الشهادة من عالم النبيب ، وتراكم ظلمانها بالتقلب ، في الأطوار ؛ فإذا أواد افى تعالى بالعبد حسن الاساع بأن بصير ، صوفياً صافياً لا يزال برقيه في رتب التركية والتحلية حتى يخاص من مضيق عالم الحكمة إلى فناء القدرة ، ويُزال عن جميرته الدافذة شبيف الحكمة فيصير سماغه ( ألست بربكم ) كشقاً وعياناً ، وتوسيده ومرة به نبياً وبرعاة ، وتندرج له ظالم الإطوار في لواسع الأنوار .

قال صفهم : أنا أذكر خطاب (ألست بربكم ) إشارةً منه إلى هذا الحال.

<sup>(</sup>ه) هو : مثيان بن عيينة بن ميمون الحلال الكونى ، عدت المرم . كان حافظا تمة ، واسع الملم ، كبر الفنو ، قال الشافس : و لولا مالك وسئيان الدهب علم الحجاز و ولد بالكونة سنة ١٠١٧ه ( ٢٧٥٥ ) ومان يمكة سنة ١٩٨٨ه ( ١٩٤٦م ) 4 كتب كثيرة في التنسير والحديث [ انظر في ترجته كتاب تذكرة الحفاظ جزء ١ ص ٢٤٢ ] .

<sup>(</sup>۱) ۱۱۶ سروة طه ،

<sup>(</sup>٢) من سورة القيامة . آية : ١٦ وللمن الثاني ورد ما يميد عند أحد والبخارى

<sup>(</sup>١) من سورة الأعراف: ١٧٧ . (٢) كية : ٢١٩ من سورة القعراه .

وقد وكون مطالعة العلوم وأخوار رسول افحه صلى افحه عليه وسلم عملى السياع ويحد وتكون مطالعة العلوم وأخوار رسول افحه صلى السياع ويحتاج المطالع الدوم والأخوار وبرقية المسترح والأمثال التي فيها نجاة من عداب الآخرة المان يكون فى ذلك كرّة معافريًا بآلوا محسن الاستماع بالرحاوي المستماع بالرحاوي والتقوى الاستماع بالرحاء من كل ما صومه أحساته المؤكمون آخذًا بالمطالعة من كل من المحدد الحساتة المؤكمون آخذًا بالمطالعة من كل من المحدد الحسانة المؤكمون آخذًا بالمطالعة من كل من المحدد الحسانة المؤكمون آخذًا بالمطالعة من كل من المحدد المحد

ومن الأوب في للطالمة : أن العبد إذا أواد أن يطالع شيئاً من الحديث والمرا يعلم أنه قد تشكون مطالبة ذلك بداعية. الدنس وقلة صبرها حلى الذكر والعلاوة والعمل ، منسنروح بالمطالمة كا تكروح بمجالسة الناس ومكالمتهم 1 فايتفقد للتفطئ نفسة في ذلك ، ولا يستعمل مطالمة السكلب إلى حلر يأخذ ذلك من وقفه ويُراحى الإفراط فيه .

فإذا أراد مطالعة كتاب أو شيء من العسلم لا يبسادر إليه إلا بعد التقدّت والإنابة ، والرجوع إلى الله تعالى ، وطلب التأبيد من رحمة الله تعالى فيه ؛ فإنه قد يُرزَق بالطالعة ما يكون من مزيد حاله ، ولو قدّم الاستضارة الذلك كان حسنا ، فإن الله تعالى يقتح عليه باب النهم والتقويم موهبة من الله زيادة على ما يتبين من صورة اليلم ، فاملم سورة الخاهرة ، وسر باطن : هو النهم . والله تعالى نه على شرف النهم بقوله : ( فقيدهاها سليان و كلاً آتيها حكا ويلًا) (12)

أشار إلى الفهم بمزيد اختصاص وتميّز عن الحسكم والعلم ، وقال افي تعالى :

( إن الله أسمع من يشاه )<sup>(13</sup> ، فإذا كان المسمع هو الله تعالى ، أسمع تا, ق بواسطة اللسان ، وتارة بما يرزق بمطالمة السكتب من التبيان ، فصار ما يقمع الله تعالى عطالمة السكتب على معنى ما يرزق من المسموع ببركة حُسن الاستماع ، المتفقد العبد حاله في ذلات وبتمرً على وأوبه ، فإنه باب كبير من أيواب الملير ، وعمل صالح من أحمال المشابخ والسوفية ، والعلم الزاهدين التبعلين (<sup>17)</sup> الاستفتاح أيواب الرحة والمزيد من كل شوء يغفع اسلاك الآخرة .

<sup>(</sup>١) من الآية ٧١ من سورة الأنبياء

 <sup>(</sup>١) من الآية ٢٣ من سورة فاطر
 (٧) للتقطعين العبادة .

#### الباب الثالث في بيان فضيلة علوم الصوفية

والإشارة إلى أعوذج منها

حدثنا شيغنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي ، رحمه الله ، قال : أنبأنا أبو عبدالرحن الصوفي، قال: أخبرنا عبدالرحن بن محمد السجزى، قال :أخبرنا أبو عمد عبدالله بن أحمد المسرخسي قال : أخبرنا أبو عمران السمرقندي ، قال : أخبرنا أبو محمد عبداقه بن عبدالرحن الدارمي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال :حدثنا بقية عن الأحوص بن حكم ، عن أبيه قال : سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر فقال: ﴿ لاتسألوني عن الشر واسألوني عن الحير ، بقولما ثلاثًا ، ثم قال: إن شر الشر شرار العلماء ، وإن خير الخير خيار الداء ، <sup>(١)</sup> فالعلماء أدلاء الأمة ، وعمد الدين ، وسرج ظفات الجهالات الجبلية ، ونقباء ديوان الإسلام ، ومعادن حكم الكتاب والسنة ، وأمناء افئه تعالى فى خلفه ، وأطباء العباد ، وجهابذة الملة الحنيفية ، وحملة عظيم الأمانة ؟ فهم أحق الخلق بحقائق النقوى ، وأحوج العباد إلى الزهد في الدنيا ؟ لأنهم [ لأنفسهم ] ولغيرهم ، فتسادهم فساد متعدَّى وصلاحهم صلاح متعدى .

قال سفيان بن عيينة : وأجهل الناس من ترك الممل بما يعلم . وأعلم الناس من عل بما بعلم ، وأفضل الناس أخشمهم في تعالى ، "وهذا قول صبيح بحكم بأن العالم

(١) الدارمي من رواية الأحوص بن حكيم عن أيه موسلا ، وروى البزار عن

معاذ بسند حسن ﴿ شرار الناس شرار العلماء في الناس ع .

إذا لم يممل يعلمه فليس بمالم، فلا يغرنك تشدقه، واستطالته، وحذالته، وقوته في المناظرة والحجادلة ؛ فإنه جاهل وليس بعالم ، إلا أن بتوب الله عليه ببركة العلم ؛ فإن الملم في سبيل الإسلام لايضيع أهله ، ويرجى عود العالم ببركة العلم ، والعلم فريضة ﴿ وَفَضِيلةٍ ﴾ ، فالفريضة : مالابد اللإنسان من معرفته ليقوم بواجب حق الدين. والفضيلة : ما زاد على قدر حاجته مما يكسبه فضيلة في النفس موافقة للكتاب والسنة . وكل علم لا بوافق الكتاب والسنة وماهو مستفاد منهما أوممين على فهمهما أو مستند إليهما كائنًا ما كان فهو رذبلة وليس بفضيلة ، يزداد الإنسان به هوانًا ورذبلة في الدنيا والآخرة .

قالملم الذي هو فريضة لا يسم الإنسان جهله ، على ماحدتنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم المنطى قال ؟ أخبرنا الشيخ العالم أبو القاسم عبدالكريمين هوازن القشيرى قال: أخبرنا أبو محدين مبد الله بن يوسف الأصفهاني قال: أخبرنا أبو سميد بن الأعرابي قال. حدثنا جمفر من عامر المسكرى قال : حدثنا الحسن بن عطية قال : حدثنا أبو عاتسكة ، من أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اطلبوا الملم ولو بالصين ؛ فإن طلب العلم فريضة

واختلف الماء في الملم الذي هو فريضة ؛ قال بعضهم: هو طلب علم الإخلاص ومعرفة آفات التفوس وما يفسد الأهمال؛ لأن الإخلاص مأمور به ؛ كما أن العمل مأمور به قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيعِبْدُوا اللَّهُ مُخْلَمِينٌ (٢٠ )

<sup>(</sup>١) رواء البيبق في الشعبوابن عدى في الكامل وغيرهما يسند متعيف والأساديث في طلب الدلم كثيرة منها مارواه الترمذي بسند حسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و من سلك طريقاً بلنمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ، •

<sup>(</sup>٣) آية ، من سورة البينة

فالإخلاص مأمور به، وخدع النفس وغرورها ، ودسائسها، وشهواتها الخفية تمزب مباتى الإخلاص المأمور به ، فصار علم ذلك فرضًا حيث كان الإخلاص فرضًا ، ومالا يصل العبد إلى الفرض إلا به صار فرضًا .

وقال بعضهم: معرفة الخواطر وتفصيلها فريضة؛ لأن الخواطر هي أصل الفعل ومبدؤه ومنشوه . وبذلك يعلم الغرق بين لمة الملك ولمة الشيطان ، فلا يصح الفعل إلا بصحتها ، فصار علم ذلك فرضًا حتى بصح الفعل من العبد فمه .

وقال بعضهم: هو طلب علم الوقت(١٦).

وقال سهل بن عبدالله: هو طلب علم الحال ، يعنى : حكم حاله الذي بينه وبين الله تعالى فى دنياه وآخرته . وقيل : هو طلب علم الحلال حيث كان أكل الحلال فريضة . وقد ورد طلب الحلال فريضة بعد الغريضة (٢٦) ، فصار علمه فريضة من حيث إنه فريضة .

وقيل : هو طلب علم الباطن ، وهو : مايزداد به العبد يقيناً . وُهذا العلم هو الذي يكنس بالصحبة ومجالسة الصالحين من العلماء الموقعين والزهاد المقربين الذين جعلهم افئ تعالى من جنوده ، يسوق الطالبين إليهم ، ويقويهم بطريقهم ، ويرشدم بهم ، فهم وراّث علم النبي هليه الصلاة والسلام ، ومنهم يتعلم علم الميقين .

وقال بمضهم : هو علم البيع والشراء والمسكاح والطلاق إذا أراد الدخول في شيء من ذلك مجب عليه طلب علمه.

 (١) وهذا من إشارات الصوفية ، فإن مراعاة الوقت عندهم قرض ، فمعرفة الوقت يكون فرضاً .

(٣) رواه الطبران عن ابن مسعود بسند ضيف و في الحت على طلب الحلال أحاديث صيحه منها حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشهبات لا يعلمين كثير من الناس فمن انق الشهبات فقد استبرا لعرض ودينه ومن وفع في الشهبات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحي يوشك أن يقع فيه الغ . . . .

وقال بمضهم: هو أن يكون العبد يريد هملا بجهل ما أله عليه في ذلك ، فلا يجوز أن يصل برأيه ؛ إذ هو جاهل فيا له وعليه في ذلك فبراجع عالماً يسأله عنه ليجيبه على بصيرة ، ولا يسل برأيه ، وهذا علم يجبِ طلبه حيث جهل .

وقال بعضهم : طلب علم التوحيد فرض فمن قائل يقول : إن طربقه<sup>(۱)</sup> النظر والاستدلال ، ومن قائل يقول : إن طربقه النقل .

وقال بعضهم : إذا كان العبد على سلامة الياطن وحسن الاستسلام والانتياد في الإسلام ، ولا يحيك في صدره شيء ، أو في الإسلام ، ولا يحيك في صدره شيء ، فيو سالم . فإن ساك في صدره شيء ، أو توسوس بشيء يقدح في العقيدة .أو أبتلى بشبهة لانؤمن غائلتها أن تجره إلى بدعة أو ضلاة فيبجب عليه أن يستسكشف عن الاشتباء ، ويراجع أهل العلم ومن يفهمه طريق الصواب .

وقال الشيخ أبو طالب المسكى<sup>(٢)</sup> ، رحمه الله تعالى : هو عام الغرائض الخس التى بنى عليها الإسلام ؛ لا نها افترضت على المسلمين .

وإذا كان هملها فرضا صار علم السل بها فرضا . وذكر أن التوحيد داخل فى ذلك ؛ لأن أولها الشهادتان ؟ والإخلاص داخل فى ذلك لا ن أولها الشهادتان ؟ والإخلاص داخل فى تحت الإسلام ، وحيث أخبر رسول الله صلى الله على مل الله على مسلم الله على ا

<sup>(</sup>۱) أى طريق تحصيله .

 <sup>(</sup>٣) أبو طالب المسكى ، هو : عمد بن طل بن عطية الحارثى ، أبو طالب ، واعظ ، فقيه اشتهر يمكة . ورحل إلى بغداد فتوفى بها ٣٦٦ هـ ١٩٦٩ م له و قرت القلوب » من أمهات كتب التصوف ( انظر في ترجمت كتاب وفيات الأعيان ، والأعلام الذركل ج ٧ ).

وَكُلَ مَاتَقَدَمِهِنَ الأَقَاوِيلُ أَكْثُرُهَا مَايِسِمُ السَّلِمُ جَهَلُهُ ، لأَنه لايعُمُ عَلَمُ الخُواطُر وحَلِمُ الحَالُ ، وعَلَمُ الحَلالُ بِحَمِيعٍ وجَوْهِه ، وعَلَمْ الدِّيْنِ السَّفَادُ مَن عَلَما الآخرة كَا ترى أَكَثَرُ المُسلمِينَ عَلَى الجَهَلِ بَهِذَهِ الأَشْيَاء ، ولو كَانتَ هَذَه الأَشْيَاء فَرَضَتَ عليهم لسجز عنها أَكثرُ الخَلقَ ، إلا ماشاء اللهُ .

ومثيل فى هذه الأقاريل إلى قول الشيخ أبى طالب أكثرُ ، وإلى قول من قال: يجب عليه علم البهم والشراء والنكاح ، والطلاق ، إذا أراد الدخول فيه . وهذا لعمرى فرض على المسلم علمهُ .

وهذا الذى قاله الشيخ أبو طالب عندى فى ذلك حَدٌّ جامع لطاب العلم المفتَرَض . واقحهُ أعلم .

فأقول : العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم علمُ الأمر والنهي .

والمأمور : ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه ، والمنهى" هنه : ما يعاقب على فعله ويتاب على تركه .

والمأمورات والنجيات منها ما هو مستمر لازم للعبد بحكم الإسلام (1<sup>0)</sup> ، ومنها ما يتوجه الأمر فيه والنهى عنه عند وجود الحادثة ، فما هو لازم مستمر " لزومه متوجه محكم الإسلام : عِلْمُ به واجب من ضرورة الإسلام .

وما يتجدّد بالحوادث ويتوجّه الأمر والنهى فيه فعل عند تجدده فرضّ لا يَسَع مسلما على الإطلاق أن يجهله ، وهذا الحدُّ أعمُّ من الوجوء التى سبقت. والله أهل.

تم إنَّ المشايخ من الصوفية وعلماء الآخرة الزاهدين في الدنيا تُمَّرُوا عن ساق

الجدُّ في طلب العلم المفترض حتى عَرَفوه ، وأقاموا الإُمر والنهيى ، وخوجوا من عُهدَ ذلك بحسن توفيق الله تعالى . فاما استقاموا في ذلك متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره الله تعالى الإستقامة، فقال: (فاستفم كا أمرت ومن تاب ممك<sup>(1)</sup>) فتنح الله عليهم أبواب العلوم التي سبق ذكرها .

قال بعضهم : من بطيق مثل هذه المخاطبة بالاستفامة إلا من أيد من للشاهدات الفوية ، والأنوار البيئة ، والآثار السادقة بير<sup>2(7)</sup> مظم بالتنبيت ، كا قال ثمالى : ( ولولا أن تبتناك ) تم خُفِظ في للشاهدة وشُنافهة الخطاب وهو المزبّن بمقام القُرْب ، والمخاطب على بساط الأنس محسد" صلى الله وسلم .

· وبعد ذلك خوطب يقوله ( فاستتم كا أمرت ) ولولا هذه المقدّمات ما أطاق الاستقامة التي أمر بها .

قبل لأبى حفَّص : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الاستقامة ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم يقول : « استقيموا ولن تحصوا<sup>(٢)</sup> » .

وقال جعفر الصادق في قوله تمالى : ( فاستقم كما أمرت) : أي افتقر إلى الله بصحة العزم .

ورأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام ، قال : قلت : يا رسول الله ، روى عنك أنك قلت : شبيتنى سورة هود وأخواتها<sup>(1)</sup> ، فقال :

 <sup>(</sup>١) كدوام الإعان ودوام الإخلاس والصدق وغير ذلك من لواذم الإسلام
 كالساوات الحس وسائر الأركان

 <sup>(</sup>١) الآية ١١٢ من سورة هود .
 (١) بر : إنمام .

 <sup>(</sup>٣) لن تطبقوا ، وقد رواه أحمد وابن ماجة والبيهق وغيرها بسند حميح وقيه :
 و واعدوا أن خير أعمالكم السلاة ، ولا يحافظ على الوضو. إلا مؤمن » .

<sup>(</sup>٤) رواء الطبران وغيره بسند حميح ، وروابه الطبراني عن عقبة بن عامر : « أن رجلا قال : يا رسول الله قد عيث : قال : عينني حود وأخواتها » .

العادات لهذا لموضع استمنائه ، وتنتضى الحكمة كشف ذلك للآخر اوضع

هاجته ، فكان هذا الثان<sup>(١)</sup> بكون أثمُّ استعاداً وأهليةً من الأول حبث

[ رزق حاصل ذلك وهو : صرف البقين بنير واسطة من رؤبة قدرة ، فإن فيه

نع ؛ قال : فقلت له : ما الذي شيبك منها 1 قصص ُ الأنبياء وهلاك ُ الأمم ؟ فقال : لا ، ولكن قوله تعالى ( كاستتم كما أمرت ) .

فكما أن النبي صل الله عليه وسلم بعد مقدامات المشاهدات خوطب سهذا الخطاب ، وطولب عبدًا الخطاب ، وطولب عبدًا الخطاب ، وطولب عبدًا المستفادة فسكذتك حلماء الآخرة الزاهون منحهم الله تعالى من ذلك بقسط و نعيب ، ثم ألهمهم طلب النبوض بواجب حقالاستفادة ، ورأوا الاستفادة أفضل مطلوب وأخرب عقالاستفادة ، ورأوا الاستفادة أفضل مطلوب وأخرب

قال أبو على الجوزجانى : «كن طالب الاستفامة لاطالب السكرامة ، فإن خسك متحركة فى طلب السكرامة وربَّك بطلب منك الاستفامة » . وحلّا الذى ذكره أصل كبير فالباب، وسرٌّ غفل عن ستيقته كثير من أهل السلوك والعللب. "

وذلك أن الجميدين والتعبدين سمعوا بسير الصالحين التقدين ، وما منعموا به من الكرامات وخوارق العادات ، فأبدأ نفوسهم لا ترال تتطلع إلى من و من ذلك ، ولول أحدم بيق منكسر الغاب منهما لنف في صمة عمل حيث لم يُكتَّف له بشى و من ذلك ولو علموا سر ذلك لمان عليهم الأمر فيه . فَلَيْم أن الله سبحانه وتعالى قد ينتم على بعض المجتهدين العادقين من ذلك بابا ، والحكمة فيه أن يزداد بنا يرى من خوارق العادات وآغار التدرة يقيل فيوى من دوامى الموى

وقد يكون بعض عباده يكاشف ربعترف اليقين وبرفع عن قلبه الحجاب ، ومن كوشف بِعترف اليقين استغنى بذلك عن رؤية خواوق العادات ، لأن المراد منها كان حصول اليتين ، وقد حصل اليقين ، فلو كوشف هذا المرزوق رشرف اليقين بشيء من ذلك ما ازداد يقيناً ، فلا تقضى الحكة (١١) كشف القدرة بخوارق

را اسم الحيام عدم يراد به ان العبد برى الله تعالى في جميع مركاته وسكتانه قائم ومطلع ، قال تعالى : ( أفن هو قائم على كل نفس عاكسبت ) الرحد آية ٢٠٠٠ ١٢٥ -- حداوت)

آفة ، وهو المجب ، فأنمني } (<sup>٢٦)</sup> هن رؤية شيء من ذلك . فسيل الصادق مطالبة النفس بالاستفامة ، فعني كل السكرامة .

ثم إذا وقع في طريقه شو. من ذلك جَأزَ وَمَسُنَ ، وإن لم يتع قلا يبال ولا تَبْقَص بذلك ، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستفامة ، فليُهُم هذا ؛ لأنه أصل كبير لطالبين .

قالمها. الزاهدون ، ومشاجح الدوفية ، لقرَّبُون حيث أكرموا باقتيام بواجب حق الاستفامة رزقوا سائرً اللغوم التي أشار إليها التقدمون ،كا ذكرما ، وزهموا أنها فرض .

فن ذلك علم و الحال » وعلم و النيام » ( ) وعلم و الحواطر » . وسنشرح علم الخواطر و ونصيلها في باب إن شاء الله نسال .

وعمُ اليتين ، وعمُ الإخلاص ، وعمُ النف وسوقتُها وسرفةُ أخلاحًا ، وهمُ النس وسرقتها من أعزُ عوم التوم .

وأقوم الناس بطريق التركين ؛ والصوفية أقومُهم بمرة النفس . وعلم سموة أتسام الدنيا ووجود دفائق الحوى وختسايا شهوات الفض وشرحها وشرحا

<sup>(</sup>۱) آی اقدی فریکتف 4 الفدرة باطواری. (۲) ما بین الفرسین ساهدای بیش الفسع . (۳) علم القیام عدم راد به آن الفید بری الله تعالی فی جمیع سرکانه وسکتانه گرم و مطالب قال ۱۱ ما در در ا

<sup>(</sup>١) الحسكة الإلمية

وشربها(١٦) وعلم الفرورة ومطالبة النفس بالوقوف على حَمد الفرورة ،

- قولاً ، وفعلاً ، ولبساً ، وخلماً ، وأكلاً ، ونوماً - ومعرفة حتائق النوبة ،

وعلم خنى الدنوب ومعرفة سيئات هى حسنات الأبرار ومطالبة النفس بترك ملا يمنى ، ومطالبة الباطن بمصر خواطر المصية ، ثم مجصر خواطر المصول ، ثم علم الراقبة ، وعلم ما يتدح في للراقبة ، وعلم ما يتدح في للراقبة ، وعلم ما يتدح في المواقبة ، وعلم ما يتدح في التوكل وذنوب التوكّل في توكّله ، وما يتدح في التوكّل الحاص المختص والتركل الخاص المختص بأهل العرفان .

وعلم \* الرضا » وذنوب مقام الرضا » وعلم \* الزهد » وتحديد بما يلزم من ضرورته ، ومالا يقدح في حقيقته ، ومعرفة الزهد في الزهد ، ومعرفة زهد ثالث بعد الزهد في الزهد ، وعلم \* الإنابة والالتجاء » ، ومعرفة أوقات الدعاء ومعرفة وقت السكوت عن الدعاء ، وعلم \* الحبة » ، والغرق بين الحبّة الدامة المتشرة بامتثال الأمر والحبّة الخاصة ؛ وقد أنكرت طائفة من علماء الدنيا دعوى علماء الآخرة الحبّة الخاصة كما أنكروا الرضا ، وقالوا : ليس إلاّ الصبر ، وانشام الحبة الخاصة إلى ؛ عبة الذات وإلى عبة الصقات ، والغرق بين عبة وانشام الحبة الخاصة إلى ؛ عبة الذات وإلى عبة الصقات ، والغرق بين عبة وللريد والمراد ، ثم عُكُوم المشاهدات كملم الهيبة ، والأنس ، والقبض ، والبسط ، والغرق بين القبض والمم والبسط والنشاط ، وعلم \* « الفناء والبقاء » وتفاوت أحوال الفناء والاستتار والنجلي والجو والغرق والموالم والبوادي والصحو والسكر إلى غير ذلك ، لو اتسم الوقت ذكرناها وشرحناها في مجلمات

ولكن الممر تصير ، والوقت مزيز ، ولولا سهم النفلة لضاق الوقت عن هذا الندر أيضاً .

وهذا المختصر المؤلّف يمتوى من علوم القوم على طَرَفُ صَالح تُوجُو مِنْ اللّهُ الكريم أن ينفع به وبجمله حجة لنا لاحجة عليناً .

وهذه كلّما علوم من ورائها علوم عَمِل بمتتضاها ، وظفر بها ملماه الآخرة الزاهدون ، وحرُّمَ ذلك علماء الدنيا الراغبون فيها ، وهى علوم ذوقية لا بكاد النظر يصل إليها إلا بذوق ووجدان ، كالملم بكيفية حلاوة السكر لا محصل بالوصف؛ فن ذاته عرفه .

وينبئك عن شرف علم الصوفية وزهاد العلماء أن العلوم كلمها لا يتعذر تحصياً ها مع عبة الدنيا والإخلال ممتائق التقوى ؛ وربما كان محبة الدنيا عوناً على اكتسابها ؛ لأن الاستفال بها شاق على النفوس ، فجبلت الغفوس على محبة ألجاء ، والرفعة ، حتى إذا استشعرت حصول ذلك بحصول العلم أجابت إلى تحتل المكلّفو ، وسهر الهيل ، والصبر على الغربة والأسفار ، وتعذر الملاذ والشهوات .

وملوم مؤلاء النوم لا تحصل مع عبة الدنيا ، ولا نشكشف إلا بمجانبة الموى ، ولا تذرّس إلا في مدرسة النقوى ، قال نمالى : ( وانقوا الله ويسلم الله ) جمل اللم ميرات التقوى وغير علوم هؤلاء القوم متيسر من غير ذلك بلا شك .

فعلمُ فَصَلِ عَلَمَا الْآخَرَة حَيْثُ لَمْ يُكِثَّفَ النقابِ إِلَا لَأُولَى الرَّالِسَابِ ، وأولوا الألباب حقيقةً م: الزاهدون في الدنيا .

قال بعض النقها : إذا أوصى رجل بماله لِأَعْقل الناس يُصرف للزهاد ، لأنهم أمثل الخلق .

قال سهل بن عبد الله التسترى : قلمقل ألف اسم ، ولسكل اسم منه ألف اسم ، وأول كل اسم منه : ترك ً للدنيا .

<sup>(</sup>١) شربها : حظها ٠

حدثنا الشيخ الصالح أبو النتوح عمد بن عبد الباق ، قال أخبرنا أبو الفضل حمد بن أحمد قال : أخبرنا الحافظ أبو نعيم الأصفها فى قال : حدثنا محمد بن أحد امن عجد قال : حدثنا العباس بن أحمد الشاشى قال : حدثنا أبو عقيل الوصافي قال : \* أخبر نا عبدافي الخواص - وكان من أسحاب حاتم الأصم قال :

دخلت مع أبى عبدالرحن حاتم ( الأصم الرى ومعه ثلاثمانة وعشرون رجلا يريدون الحج ، وعليهم الصوف والزرنباقات ( اليس معهم جراب ولاطمام ، فدخلنا الرى على رجل من التجار متنسك عب التشفين فأضافنا تلك الليلة ، فلما كان من الند قال لحاتم : يا أبا عبدالرحن ألك حاجة ؟ فإنى أريد أن أعود فنها لنا هو عليل ، فقال حاتم : إن كان لكم فقيه عليل فعيادة الفقيه لها فضل والنظر إلى القهيه عبادة ، فأنا أيضاً أجى، ممك – وكان العليل محد بن مقاتل قضى الرى – فقال : سربنا ياأبا عبدالرحن . فجاءوا إلى الباب ، فإذا باب مشرف حسن ، فبتى حاتم متفكراً يقول : باب عالم على هذا الحال ! ! . . ثم أذن لهم حاتم متفكراً يقول : باب عالم على هذا الحال ! ! . . ثم أذن لهم حاتم متفكراً الد . . ثم دخلوا إلى للجلس الذى هو فيه فإذا بفرش وطيئة ، وإذا هو راقد علها ، وعند رأسه غلام ، وبيده مذبة ، فقمد الرازى يسائله وحاتم ها ، و ناوماً إلى الم

قال: لا أقد ، فقال له ابن مقاتل: لمل قك حاجة ؟ قال : نعم ، قال :

وما هي ؟ قال : مسألة أسألك عنها . قال : ساني . قال : فاستو فقم جالماً حتى أسألكها . فأمر غلمانه فأسندوه ، نقال له حاتم : علمك هذا من أبن جنت به ؟ قال : النقات حدثوني به . قال : عن؟ قال : عن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وأسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ؟ قال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جاء به؟ قال: عن جبرائيل. قال حام : فنيا أداء جبريل عن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء رسول الله إلى أسحابه وأداء أصحابه إلى اللثات، وأداء الثنات إليك ، هل سمعت في الملم أن من كان في دار. أميرًا أو منعته أكثر كانت له للنزلة عندافه أكثر؟ قال : لا . قال : فكيف سمت؟ قال : من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المماكين وقدم لآخرته كان له عندالله المنزلة أكثر. قال حاتم: فأنت بمن اقتديت بالنبي وأصمابه والصالحين ، أم بفرعون وتمروذ أول من بني الجمس والآجر؟! باعضاه السوء . مثلكم براه الجاهل الطالب للدنيا الراغب فيها فيقول : العالم على هذه الحالة لا أكون أنا شراً حنه [ ا وخرج من هنده قازداد ابن مقانل مرضا . فبلغ أهل الرى ماجرى يبده وبين ان مقاتل . فقالوا له : يا أبا عبدالرحمن ، بـ د قزوين ، عالم أكبر شراً من هذا . وأشاروا به إلى 3 الطنافسي ٥ قال : فسار إليه متمداً فلمخل عليه ، فقال : رحمك الله . أنا رجل أعجى أحب أن تعلمني أول مبتدأ ديني ، ومنتاح صلاتي كيف أتوضأ الصلاة ؟ قال : نعم ، وكرامة ، بإغلام هات إناء فيه ماه ، وأنى بإناه فيهما، فقمد الطنافسي ، فتوضأ ثلاثا ثلاثًا { ثم قال : هَكَذَا فَتُوضًّا . فَتُوضًّا حاتم ثلاثًا ثلاثًا] حتى إذا بلغ غسل الذراعين غسل أربعًا ، فقال له الطنافسي : إهذا أسرف ! ! فقال له حام : فياذا ؟ قال : غسلت فراعيك أربعا . قال حاتم : بإسبحان الله ، أنا في كف ماء أسرفت وأنت في هذا الجع كله لم تسرف !! فعلم ﴿ الطنافس ﴾ أنه أراده بذلك ولم يرد منه التمل ، فدخل البيت ولم يخرج منه

 <sup>(</sup>a) هو : أبو عبدالرحمن حاتم بن علوان ، ويقال له : حاتم بن يوسف الأصم
 من أكابر مشايخ خراسان ، وكان تفيذ ﴿ شقيق ﴾ واستاذ أحمد بن خضروبه [ انظر ترجت في الرسالة القشيرية + ١ ] .

<sup>(</sup>١) الرونافات = جمع زرنبانق ، وهو : جبة من صوف ويقال الرونافات .

 <sup>(</sup>۲) واسعة . (۲) حباب .

أو بعين يوماً . وكتب نجار و الرى ٥ ، و وقزوين ٥ ما جرى بينه وبين و ابن مقاتل ٥ و و الطنافسي ٥ ، فلما دخل بنداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا له: يا أبا عبدالرحمن ، أنت رجل ألكن أعجبي ، ليس يكامك أحد إلا وقعامته (١) ، قال : معى ثلاث خصال بهن أظهر على خصبي، قانوا : أي شيء هي ؟ قال : أفرح إذا أصاب خصبي ، وأحزن إذا أخطأ ، وأحفظ نفسي ألا أجهل عليه .

فيلغ ذلك أحمد بن حنبل ، فجاء إليه وقال : سبحان الله ما أعقله . فلا وخل عليه قال : بإأما عبدالرحمن ، ما السلامة من الدنيا ؟ قال حاتم : بإأبا عبدائه ، لا تسلم من الدنيا حتى بكون ممك أربع خصال . قال : وأى شيء هي بإأبا عبد الرحمن ؟ قال : تنفر للقوم جهلهم ، وتمنع جهلك عنهم ؟ وتبذل لهم شيئك ، وتكون من شيئهم آيساً ، فإذا كان هذا سلمت . تم سار إلى المدينة .

قال الله تعالى : ( إنما يحشى الله من عباده العلماء (٢٠) ذكر بكلمة « إنما » ، فينتنى العلم عن لابحشى الله ، كما إذا قال : إنما بدخل الدار « بندادى » ينتنى دخول نمير البندادى الدار : فلاح لعلماء الآخرة أن الطريق مسدود إلى أنصبة المعارف ومقامات أهل القرب إلا بالزهد والتقوى .

قال أبو يزيد بوماً ، (رحمه الله) ، لأسحابه : بقيت البارحة إلى الصباح أجتهد أن أقول لا إله إلا الله ماقدرت عليه 1! قبل : ولم ذلك ؟ قال : ذكرت كلمة فتما في صباى فجاءتنى وحشة تلك الكلمة فنمتنى عن ذلك . وأعجب بمن يذكر الله تمالى وهو منصف بشى من صفاته ؛ فبصفاء التقوى ، وكال الزهادة بصير المبد راسخا في المام، قال الواسطى : الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب ، في سر السر فعرفهم ماعرفهم ، وخاضوا في بحار العلم بالفهم لطلب الزيادات فانكشف لهم من مذخور الخزائن ما تحت كل حرف من الكلام من الغم وعبائب الخطاب : فنطقوا بالحكم .

وقال بعضهم: الراسخ: من اطلع محل المراد من الخطاب وقال الخراز: هم الدين كماوا في جميع العادم وعرفوها ، واطلموا على مِمّم الخلائق كابيم أجمعين .

وهذا النول من أبى سعيد لا يعنى به أن الراسخ فى العلم ينبغى أن يقف على جزئيات العلوم ويكمل فيها ، لأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى هنه كان من الراسخين فى العلم ووقف فى معنى قوله تعالى (وفاكمة وأبا )(1) وفال: ها الأبام ثم قال: إن هذا إلا تسكلف ونقل أن هذا الوقوف فى معنى « الأب ه كان من أي يكر ، وضى الله تعالى عنه .

وإنما عنى بذلك أبوسعيد مايفسر أول كلامه بآخره ، وهو قوله : ٥ اطلموا على هم الخلائق كلم م ، لأن للتق حق النفوى ، والزاهد حق الزهادة في الدنيا صفا باطنه ، وأنجلت مرآة قلبه ، ووقعتله عاذاة بشى، من اللوح المحفوظ ، فأدرك بصفاء الباطن أمهات الدلام وأسولها ، فيما منتهى أقدام الملها، في علومهم ، وقائدة كل علم ، والعلوم الجزئية متجزئة في النفوس بالنملم والمارسة فلا يغنيه علمه الكلى أن يراجع في الجزئي أهله الذين هم أوعيته ، فنفوس هؤلاء استلات من الجزئي واشتغلت به ، وانقطت بالجزئي عن الكلى ، ونفوس العلماء الزاهدين بد الأخذ بما لابد لهم منه في أصل الدين وأساسه من الشرع أقبلوا على افته وانقطموا إليه وخلقت أرواحهم إلى مقام القرب منه ، فأفاضت أرواحهم على قلوبهم أنواراً جهات بها قلوبهم لإدراك العلوم، فأرواحهم ارتقت عن حد إدراك العلوم بمكوفها على العالم الذلار عن وجود يسلح أن يكون وعاء الدلام بمكوفها على العالم الإذل ، وتجردت عن وجود يسلح أن يكون وعاء

<sup>(</sup>١) قطمته ، أي : غلبته في الحجة.

<sup>(</sup>٢) آية رقم ٢٨ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>۱) آیة ۲۱ من سورة عیسی قال این کنیر فی ذلك : وهو إسناد صعیح دواه غیر واحدعن آنس وهو بحول علی آنه آزاد آن پعرف شكله وجنسه وعینه مع علمه آنه من النباتات .

قلم ، وقلوبهم بنسبة وجهها الذى بلى النفوس صارت أوصية وجودية تناسب وجود اللم بانسبة الوجودية ، فتألفت العلم ، وتألفتها العلم بمناسبة انفسال العلم باتصالها باللوح المحفوظ ، والدى بالانفسال انتقائها فى الموح لا تمير ، وانفسال القلوب عن مقام الأرواح لوجود اتجفابها إلى النفوس ، فسار بين المنفساين نسبة اشتراك موجب فتألف ، فحصلت العلوم قذلك وصار العالم الربانى واسعاً فى العلم .

أوعى الله تعالى في بعض الكتب للترة يابني إسرائيل ؛ لاتقوارا اللم في السياء من بنزل به ، ولا في تخوم الأرض (1) من يصد به ، ولا من وراء البحار من بعبد به أولا من وراء البحار من بعبد بأدّان به ، اللم بحبول في قويم ، أدّيوا بين بدى بأدّاب الروحانين ، وتظورا إلى بأخلاق السدينين (1) ، أظهر اللم من قويم حتى يتطيكم وبنسركم ، فاتدادب بأداب الروحانيين حصر النفوس عن نقاضي جبلاتها ، وقسمها بصريح اللم في كل قول وفعل ، ولا يصح ذلك إلا لن علم ، وقوب ، وتطرق (1) إلى المضور بين بدى الله تمالى ، فيحتفظ الحق بالحق (1) .

أخبرة شيخنا أبو النجيب مبدالتام السهروردى إجازة ، قال : أخبرة أبو متصور بن خيرون ، إجازة ، قال : أخبرة أبو متصور بن خيرون ، إجازة ، قال : أخبرة أبو محد الحين بن على الجوهرى إجازة قال : أخبرنا أبو محد يحمى بن صاعد قال : حدثنا الحسين بن الحسن المروزى قال : أخبرنا حبدالله بن المبارك ، قال : أخبرنا الأوزاعى ، عن حسان بن عطية ، قال : بلغنى أن شداد بن أوس ، وضيالة عنه ، ول منزلا قتال: النوة بالمسفرة فيث بها فأنكر منه ذلك ، قال : مانكات

(١) تخوم الأرض : حدودها .

يكلمة منذ أسلت إلا وأنا أخلمها<sup>(١)</sup> ثم أزمها غير هذ. ، فلا تحقظوها على . فمثل هذا يكون التأدب بآداب الروحانيين .

مكتوب في الإنجيل: ﴿ لا تطلبوا علم مالم تملموا حتى تعملوا بما قد علم ، .

وقد ورد فى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ رَبًّا يسوفُكُم اللم ، قلنا : يارسول الله ، كيف يسوفنا باللم ؟ قال : يقول الحلب اللم ولا تسل حتى تملم ، فلا يزال العبد فى اللم قاتلا والعمل مسوفًا حتى يموت وما على <sup>79</sup>

وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ﴿ لِيسَ السَّلِمُ بَكْثُرَةَ الرَّوَابَةَ ، [تما السَّلِمُ لهشية » .

وقال الحسن: إن افئ تعالى لا بعباً بذى علم ورواية ، إنما بعباً بذى فهم ودراية ، فعلوم الدراتة مستخرجة من علم الدراسة ومثال علوم الدراسة كالمبن ، الحالم، السائغ الشاريين . ومثال علوم الورائة كالزبد المستخرج منه ، فلو لم يكن لبن فربد ولكن الزبد هو الدهنية المطلوبة من اللبن ، والمائية في اللبن جمم علم به روح الدهنية ، والمائية بها القوام .قال افئ تعالى : « وجعلنا من الماء كل شيء من ع<sup>17</sup> وقال تعالى : « أومن كان ميتا فأحييناه » (\*) أى : كان ميتا طلكم فأحيناه بالإسلام .

فالإحياء بالاسلام هو التوام الأول والأصل الأول ، وللإسلام علومه وهي

 <sup>(</sup>٧) جاء في حديث قدس ( تحلقوا إلى بأخلاق الصديقين أظهر العلم من قلوبكم ) (٣) وفي نسخة : وطرق .

<sup>(</sup>٧) آية ٣٠ من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) آية ١٢٢ من سورة الأنعام .

<sup>(1)</sup> الجامع من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ . . . ديما يسوفسكم . • قالوا • •

علوم ميانى الإسلام . والإسلام بعد الايمان نظراً إلى مجرد التصديق ، لكن للايمان فروع بعد التحقق بالإسلام، وهو مراتب : كملم اليتين وعين اليتين وحق البقين . فقد يقال للنوحيد والمعرفة والمشاهدة .

> وللايمان في كل فرع من فروحه علوم ، فماوم الإسلام علوم اللسازوعلوم الإيمان علوم القلوب ، ثم علوم القلوب لها وصف خاص ووصف عام ، فالوصف العام علم اليتمين وقد يتوصل إليه بالنظر والاستدلال ويشترك قيه علماء الدنيا مع علماء الآخرة ، وله ومف خاص مختص به علماء الآخرة وهي : السكينة التي أثرلت في قلوب للؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم .

> فعلى هذا جميع الرتب يشملها اسم الإيمان بوصفه الخاص، ولا يشملها بوصفه المام ، فبالنظر إلى وصفه الخاص اليقين ومراتبه من الإيمان ، وإلى وصفه العام اليقين زيادة على الإعان .

> والشاهدة وصف خاص في اليقين، وهو ءين اليتين ، وفي عين اليقين وصف خاص وهو ٦ حق اليقين ٤ ، فحق اليقين إذن فوق الشاهدة ، وحق اليقين موطنه ومستقره في الآخرة ، وفي الدنيا منه لمح يسير لأهله ، وهو من أعز مابوجد من أقسام العلم بافئه ، لأنه وجدان . فصار علم الصوفية وزهاد العلماء نسبته إلى عام علماء الدنيا الذين ظفروا بالبقين بطربق النظر والاستدلال كنسبة ما ذكرناه من علم الدراسة ، والوراثة : علمهم بمثابة اللبن ، لأنه اليقين والإيمان الذي

وعلم الصوفية بالله نمالي من أنصبة المشاهدة ، ومبن اليقين وحق اليقين كالزبد المستخرج من اللبن، فقضيلة الإنسان بفضيلة العلم، ورزانة الأعمال على قدر

وقد ورد في الخبر « فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي ٢ (١)، والإشارة في هذا العلم ليس إلى علم البيع والشراء والطلاق والعتاق ، وإنما الإشارة إلى العلم بالله تعالى وقوة اليقين .

وقد بكون العبد عالمًا بأثَّه تعالى ، ذا يقين كامل ، وليس عنده علم من فروض الكفايات.

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من علماء التابمين محقائق اليقين ودقائق المعرفة . وقد كان عاماء التابعين فيهم من هو أقوم بعلم الفتوى والأحكام من بعضهم . روى أن عبدالله بن عمر كان إذا سئل عن شيء يفول : سلوا سميد بن السيب. وكان عبدالله بن عباس بقول : سلوا جابر بن عبدالله ، لو نزل أهل البصرة على فتياء لوسعهم .

وكان أنس بن مالك يقول: سلوا مولانا الحسن، فإنه قد حفظ ونسينا .

فكانوا يردون الناس إليهم في علم الفتوى والأحكام ويعلمونهم حقائق اليقين ودقائق المرفة ، وذلك لأنهم كانوا أقوم بذلك من التابعين ، صادفتهم طراوة الوحى المنزل ، وغمرهم غزير العلم الحجمل والمفصل ، فتلقى منهم طائفة مجملة ومفصلة . وطائنة مفصله دون عجله ، والمجمل أصل العلم ، ومفصله (٢٣ الكتسب بطهارة القلب وقوة الغريزة وكال الاستمداد وهو خاص بالحواص .

قال الله تمالى لنبيه : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ، ومطلقة المسكنسب بطهارة القلوب وقوة التريزة وكمال الاستعداد خاص الحصوس ا ، ب •

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال حسن حميح بلفظ : و فضل العالم على المابد كنظل على أدنى رجل من أصاف. .

التي هي أحسن )(1) ، وقال تعالى : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة )(2) فلموذه السبيل سابلة ، ولهذه الدعوات قلوب قابلة فنها : نفوس مستمصية جامدة باقية على خشونة طبيعتها وجبلتها ، فلينها بنار الإنذار والموعظة والحذار ، ومنها نفوس زكية من تربة طبية موافقة القلوب قريبة منها ، فن كانت نفسه ظاهرة على قلبه دعاء بالموعظة . ومن كان قلبه ظاهراً على نفسه دعاء بالمحكة . فالدعوة بالموعظة أجاب بها الأبرار ، وهي الدعوة بذكر الجنة والنار ، والدعوة بالحكمة أجاب بها المقربون ، وهي الدعوة بتلويح منح القرب وصفو للموفة وإشارة التوحيد ، فلما وجدوا التلويحات الحقائية والتعريفات الربانية أجابوا بأرواحهم وتلويهم ونفوسهم قصارت متابعة الأقوال إجابتهم نفساً ، ومتابعة الأعمال إجابتهم قلباً ، والتحقق بالأحوال إجابتهم روحاً ، فإجابة الصوفية بالدكل ، وإجابة غيرهم بالمهدين .

قال عمر ، رضى الله عنه : رحم الله صهيبًا ، لو لم يخف الله لم يعصيه . يعنى : لو كتب له كتاب الأمان من النار حله صرف المعرفة بعظيم أمر الله على القيام بواجب حق المعبودية ، أداء لمما عرف من حق العظمة .

فإجابة الصوفية إلى الدعوة إجابة المحب للمحبوب على اللذاذة وذهاب العسر وإجابة غيرهم على المكابدة والمجاهدة ، وهذه الإجابة يظهر مع الساعات أثرها في القيام محقائق الاستقامة والدبودية .

قال الله تعالى: ( فأما من أعطى وانتى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى)<sup>(٣)</sup> قال بعضهم : أعطى الدارين ، ولم يرهما شيئًا ، وانتى اللغو والسيئات ، وصدق

بالحسنى : أقام على طلب الزلقى ، والآية ، قيل : نزلت فى أبى بكر الصديق ، رضى الله عنه ، ويلوح فى الآية وجه آخر (أعطى) بالمواظبة على الأعمال (واتق) الوساوس والهواجس (وصدق بالحسنى) لازم الباطن بتصفية موارد الشهود عن مزاحة لوث الوجود (فسنيسره لليسرى) نفتح عليه باب السهولة فى العمل والميش والأنس (وأما من بحل) بالأحمال (واستغنى) امتلأ بالأحوال (وكذب بالحسنى) لم يكن فى الملكوت بنفوذ بصيرته بالجوال (فسنيسره للعسرى) نسدً عليه باب اليسر فى الأعمال .

قال بعضهم : إذا أراد الله بعبد سوءاً سند عليه باب العمل ، وفتح عليه باب السكدل ، فلما أجابت غوس الصوفية وقلوبهم وأرواحهم الدعوة ظاهراً وباطنا ، كان حظهم من العلم أوفر ونصيبهم من العرفة أكل ، فكانت أعمالهم أزكى وأفضل .

جاه رجل ؓ إلى مُعاذِ قال : أخبرنى عن رجاين ، أحدُّهُما مجتهدٌ فى العبادة كشيرُ العمل قايلُ الذَّنوب ، إلا أنه ضعيف اليةين يعتوره <sup>(١)</sup> الشك .

قال معاذ : آيُحْيِطَنُ شَكُّهُ عَمَّلُهُ .

قال: فأخبرنى عن رجل قلبل العمل ، إلا أنه قوئ اليقين، وهو في ذلك كثير الذنوب . فسكت معاذ .

فقال الرجل : والله ، الن أحْبَط شكُّ الأوّل أعمالَ بِرَّه لَيُضْبِطنُ يَقِينُ هذا ذنوبَه كلَّها .

قال : فأخذ مماذٌ جيده فقال : ما رأيت الذي هو أفقه من هذا .

<sup>(</sup>١) آية رقم ١٢٥ من سورة النحل .

<sup>(</sup>۲) آیة رقم ۱۰۸ من سورة یوسف.

<sup>(</sup>٣) آية ٦ من سورة الليل .

<sup>(</sup>۱) أىيىتريە وينزل بە ويلازمه.

فتبيّن بهذا الفرق بين الرجلين .

فإذا اعتبر للمتير ، وتفقد حال نفسه في هذا المقام برى نفسه كنفوس عوام ﴿ الخلق وطالبي الناصب الدنيوية ، فأي فَم قَل بينه وبين غيره ممن لا علم له .

ولو أكثرنا تصوير هذه المسائل لنبرهن على فضيلة الزاهدين، ونتصان الراغبين لأورث الملل ، وهذه مى أوائل علوم الصوفية ؛ فما ظنك بنغائس علومهم ، وشريف أحوالهم . والله للوفق للصواب .

量 20 万里 <sup>自</sup> 8.65 <sup>2</sup>

وفى وصية لقمان لابنه : ﴿ يَا بَنِي ، لا يُستطاع العملُ إِلَّا بِاليقِينِ ، ولا يعملُ المره إلا بقدر يقينه ، ولا يُقَصَر عاملٌ حتى يَقَصُرُ بَقِينُه ﴾ .

فكان اليقينُ أفضلَ الملم ؛ لأنه أدَّعى إلى العمل ، وما كان أدَّعى إلى العمل عمق الربوبية ، وكان الحفظ من اليقين ، والعلم بالله الصوفية والعلم الزاهدين . فبان بذك فضلُهم وفضلُ علمهم .

تم إلى أصور منالة يستبين بها المقير فضل العالم الزاهد العارف يعقات نفسه على فيره: عالم دخل مسجداً وقدد وميز لنفسه مجلساً مجلس فيه كافي نفسه عن اعتقاده في نفسه على وعلمه ، فدخل داخل من أبناه جنسه وقدد فوقه ، عائمه العالم وأطلت عليه الدنيا ولو أمكنه لبطنس بالداخل ، فهذا عارض عرض له ومرض اعتراه ، وهو لا يغيل أن هذه عالة غامضة ، ومرض محتاج إلى المداواة ، ولا يفكر في منشأ هذا المرض ، ولو علم أن هذه نفس عارت وظهرت بجهلها ، وجهلها لوجود كبرها ، وكبرها برؤية نفسها خيراً من غيرها ، فيثم الإسان أنه أ كبر من غيره كبر ، وإظهاره ذلك النهل تكبر ، فيث المعصر هار فعلا تمكير .

فالصوفى العالم الزاهد لا يميز نقله بشى، دون السلمين ، ولا يرى نقله فى مقام تميز كيزها بمجلس مخصوص تميز ، ولو قدّر له أن كيتل عنل هذه الواقعة ، وينعصر من تقدّم غيره هليه وترفعه يرى النفس وظهورها، ويرى أنّ هذا داء ، وأنه إن استرسل فيه بالإصفاء إلى النفس وانعصارها صار ذلك ذلب علم ، فيرفح في الحال داء ، إلى الله تعالى ، ويتسمن حاله ، فيرفح في الحال داء ، إلى الله تعالى ، ويتسمن الإنابة ، يقلم دابر ظهور النفس ويرفع الغلب إلى الله تعالى ، مستفيقاً من النفس ، فيشغله اشتخاله بمرقبة داء النفس في طلب دوائها عن النبكر فهمن

إشارة منه إلى غابة التواضع ، وأن لا يرى نفسه تَقَمَّيْز عن أحد من المسلمين ؛ لحقارته عند نفسه ، وعندهذا ينسدُّ باب الفلَّ والنش .

وَجَرَت (٢٠ هذه الحكاية فقال بعض الفراء من أسحابنا: وقع لى أن معنى كنست بأرواحهم الزابل: أن الإشارة بالزابل إلى النفوس ، لأنها مأوى كل رجس و وَتَجِس كالزبلة ، وكنسُها: بنور الروح الواصل إليها ، لأن السوفية أرواحهم في محل الفرب و نورها يسرى إلى النفوس ، وبوصول نور الروح إلى النفس نظهر النفس ويذهب عنها للذموم من الفل والنش والحقد والحسد ، فكأنها شكنس بنور الروح . وهذا للمنى محيح وإن لم يُرد القائل بقوله ذلك .

( ۱۳ – عوارف)

# الباب الرابع في شرح حال الصوفية واختلاف طريقهم

أخبرنا الشيخ العالم ضياء الدين أو أحد عبد الوهاب بن على ، قال: أخبرنا أبو النتح عبد اللك من أبى القاسم المروى قال : أخبرنا أبو نصر عبد الدير بن محمد الترياق قال : أخبرنا أبو نصر عبد الدير بن محمد الترياق قال : أخبرنا أبو عبدى عبدى الترمذى قال : حدثنا صلحة بن حاتم المجبوبي قال : أخبرنا أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذى قال : حدثنا صلحة بن حاتم الأنصارى قال : حدثنا محدث عبد الله الأنصارى قال : حدثنا محدث الله الأنصارى الله عندى بن ريد ، عن سعيد ابن المسيب قال : قال أنس بن مالك رضى الله عنه : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ها بنى ، وذلك من سنى ، ومن أحيا سنى ، ومن أحيا منى ، ومن أحيا سنى ، ومن أحيا سنى ، ومن أحيا منى ، ومن أحيا سنى ، ومن أحيا سنى ، ومن أحيا سنة ،

فالصوفية مم الذين أخيرًا هذه السنّة ، وطهارة الصدور من النيل والنش هماد أمره ، وبذلك ظهر جَوهَرَم وبان فضلُهم ، وإنما قدروا على إحياء هذه السنة وجهضوا بواجب منّها لزهدم في الدنيا ، وتركها لأربابها وطلكاً بها ؛ لأن مثار النش والذل محبة الدنيا ومحبة الرفعة والمنزلة عند الناس ، والصوفية زهدوا في ذلك كله ، كما قال بعضهم : ﴿ طريقنا هذا لا يصلح إلا الأقوام كنسّت بأرواحهم المزابل » . فلما سقط عن قلوبهم محبة الدنيا وحب الرفعة أصبحوا وأستوا وليس في قلوبهم غش الأحد ، فقول القائل : كنيست بأرواحهم المزابل ،

 <sup>(</sup>۱) فیلت (۲) آیة دخ ۷۷ من سودة الحبر
 (۳) آیة رخم ۳۱ من سودة آل عران

<sup>(</sup>۱) النرمذي وقال : حسن غربب

والصوفية من بين طوائف الإسلام ظفروا بحسن المتابعة ، لأنهم انبعوا أقواله فقاموا بما أمرهم ووقفوا عما نهاهم قال الله تمالى : ( وما آناكُم الرَّسولُ فَخُدُ وَ هُ وَمَا أَمَا كُم عَدُهُ وَ أَنْتَهُوا ) (١٠ ثم انَّبَعُوه في أعالم من الجدَّ والاجتهاد في العبادة ، والنواقل من الصوم والصلاة وغير ذلك ورُزِقوا ببركة المتابعة في الأقوال والأفقال التخليق بأخارته : من الحياء ، والحل ، والصنع والدنو والرافة والشفة والمداراة والنصيحة والتواضع ، ورزقوا قسطاً من أحواله من : الخشية والسكينة والحبية والتعظيم والرضا والسبر والزهد والتوكل ، فاستوفوا جميع أما ما المتابدة ، وأخيوا سنته بأقصى الغابات .

قيل لمبد الواحد بن زيد : مَن الصوفية عندك ؟

قال : الناعون بعقولهم على فهم السنة ، والعاكفون عليها بقاربهم ، وللمتصون بسيّدهم من شر ننوسهم هم الصوفية .

وهذا وصف تام وصفهم به ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الانتقار إلى مولاء حتى بقول : ( لا تكانى إلى نفسى طرفة عين ، إكلانى كلاَءةَ الوليد) (٢٠ ومن أشرف ما ظنير به الصوف من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوصف ، وهو : دوام الافتقار ، ودوام الالتجام إلى الله (٢٠)، ولا يتحقق

جهذا الوصف من صدق الافتقار إلا عبد كوشف باطنة بصفاء المعرفة، وأشرق صدرًه بنور اليتين ، وخلص قلبه إلى بساط النثرب ، وحَلا سِثْره بلذاذة السامرة ، فبقيت نسه بين هذه الأشياء كالها أسيرة مأمورة ، ومع ذلك كله براها مادى كن شرّ ، وهي بمثابة النار لو بنيت منها شرارة أحرقت عالماً ، وهي وشيكة الرجوع سريعة الافتلات والانقلاب ، فالله تعالى بكال لطفه عرفها إلى الصوفى ، وكشفها له على شيء من معنى ما كشفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو حانم الاستفاقة إلى مولاه من شرها ، وكأنها جملت سوطاً للعبد نسوقه لمعرفته يشرها مع اللحظات إلى جناب الالتجاه وصلى الافتقار والدعاء ، فلا يخلو الصوفى عن مطالعتها أدنى ساعة ، كا لانخلوعان به أدنى ساعة ، وربط عمرفة اللهل بمعرفة النهار ، فها ورد ( مَن عرف نشه فقد عرف ربه ) كا كربط معرفة الليل بمعرفة النهار ، ومن الذى يقوم بإحياء هذه السنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم غير السوفى العالم بالله ، الزاهد في الدنيا ، المستعسك من التقوى بأو من الورق كا الورق العالم بالله عاله المرك ؟

وَمَن الذي يهتدى إلى فائدة هذه الحال غير الصوفى ؛ فدوام افتقارِه إلى ربة تَسَكُّكُ بجناب الحق وَليانُّ به ، وفى هذا اللياذ استغرافُ للروح ، واستتباعاتقاب إلى محل الدعاء وفى انجذاب القلب إلى محل الدعاء بلسان الحال والسكون فيه: أبو النفس عن مستقرها من الأقسام العاجلة وتزولها إليها في مدارج (٢) الدلم محفوفة بحراسة الله تعالى ورعايته .

والنفسُ للدبرةُ بهذا الندير مِن حُسن نديبر الله تعالى مأمونةُ الغائلة من النلّ والنشّ والحِنْد والحَمْد وسائرِ الذمومات. فهذا حال الصوق .

<sup>(</sup>١) آية رقم ٧ من سورة الحثير

<sup>(</sup>٣) احفظى وارعى وقد روى البزار بسند شيف فيــه متروك عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم لا تكلنى إلى نفــى طرفة عين ، ولا تنزع من صالح ما أعطيتنى . وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه : و واقية كرافية الوليد » يعنى للولود رواه أبو بعلى برجال ثقات غير واذ لم يسم .

<sup>(</sup>٣) أ \_ اللجأ ، ب الالتجاء دون زيادة

<sup>(</sup>١) قال السعماني : لا يعرف مرفوعا وإنما بحكى عن يحيي بن معاذ الرازي من قوله وكذا قال النووى : ليس بناب

<sup>(</sup>٢) في ١ : مدرج العلم ، وفي ب : مدارج .

ويجمع جُمَل حَالَ الصوفية شيئان : هما وَصِفُ الصوفية و اليهما الإشارة بقوله تمالى: (الله تجمَّنِي إلَّذِهِ مَنْ بَشَاء رَبِّهِ لِذِي إلَّذِهِ مَنْ كُيلِيبِ('') . ناوم مر الصوفية خُمُوا بالاجتباء الصَّرف؛ وقومٌ منهم خُمَّتُوا بالهداية بشرط مُقَرِّمة الإنابة، والاجتباء المحض غيرٌ مُعَلِّل بكب العبد، وهذا حالُ الحبوب الراد يبادنه الحق بمنحه ومواهبه من غير سابقة كتب منه ، يَسْبَق كَشُوفُهُ اجتَهادَمُ وقى هذا أُخِذَ بِطَائِنَةٍ مِن الصوفية رُفِت اللَّجِبُ عَن قَلُوبِهِم وبادرهم سُعَاوِعُ نور البيتين فأثار نازلُ الحال فيهم شهوءً الاجتهاد والأعمالِ ، فأقبلوا على الإعمال اللذاذة والعيش فيها قُرُّةُ أعينهم، فَسَهَّل الكشف عليهم الاجتماد ، كا مَهل على سعرة فرعون لذادةُ النازل بهم من صفو العرفان : تَحَمُّلَ وعيدِ فرعون فقالوا : الكشوفُ بعد الاجتهاد امتلاً وا بالحال فطرحوا نوافل الأعمال . ( لَنْ 'مُؤْثِرَكُ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ) (٢٠) .

قال جعفر الصادق ، رضى الله عنه : وجدوا أرواح الصَّاية القديمة بهم فالتجأوا إلى السجود شكراً وقالوا (آمَنّا برّبُ العالمين )(٢)

أخبرنا أبو زُرْعة طاهر بن أبي الفضل إجازة ، قال : أخبرنا أبوبكر أحدبن على بن خلف إجازة ، قال : أخبرنا عبد الرحمن السُّلمي ، قال : سممت منصوراً يقول: سممت أبا موسى الزمَّ ق يقول: معمت أبا سميد الخرَّاز بقول: أمل الخالصة الذين هم المرادون ، اجتباع مولاهم وأكل لهم النعمة ، وهيَّأَلَم الـكرامة فاـُـتَـهَا عَنْهُم حركاتِ الطلب؛ فصارت حركاتُهُم في العمل والحدمة على الألفة والذُّ كر والتنم بمناجاته والامفراد ِ بقربه .

وبهذا الإسناد إلى أبي عبد الرحن السلمي " قال : سمعت على من سميد يقول: سممت أحمد من الحسن الحممي يقول: سمعت فاطمة المعروفة بـ ٩ جويرية ٩ تلميذة أبي سميد تقول : سممت الخرَّاز بقول : للرادُ : محمولٌ في حاله مُمَّانٌ على حركاته وسعيه في الخدمة ، مكني مصونٌ عن الشواهد والنواظر . وهذا الذي قاله الشيخ أبو سعيد هو الذي اشتبهت حقيقتُه على طاتفة من الصوفية ولم يقولوا بالإكتار من النوافل ، وقد رأوا جمَّا من المشايخ قَبَّت نواطهم فظنوا أن ذلك حالٌ مستمرةٌ على الإطلاق، ولم يعلموا أن الذين تركوا النوافلُ وافتصروا على الفرائض كانت بداياتُهم بدايات الريدين ، فاما وصلوا إلى روح الحال وأهركتهم

فأما الرادون فتبق عليهم الأعمال والنوافل وفيها قرَّةٌ أعينهم . وهذا أنَّمُّ وأكلمنالأول.

فهذا الذي أوضعناه أحدٌ طربقي الصوفية .

أما الطربقُ الآخر : طريقُ الريدين ، وم الذين شرط لمم ﴿ الإِنابةُ ﴾ فقال الله تمالى . ( وَ بَهِدَى إِنَّهِ مَنْ 'ينيب ) فطولبوا بالاجتهاد أولاً قبل الـكشوف.

قال تمالى: ( والذينَ جَاهَدُوا فِينَا لنهدِينهم سُبُلنا(١٠ ) يُدَرِّ جُمِم الله تمالى في مدارج الكُسْبِ بأنواع الرياضات والمجاهدات ، وسَهَرَ الدياجر وغاماً الهواجر ، تتأجج فيهم نيرانُ الطلب ، وتتحجب دونهم لوامع الأرب ، يتقابون في رمضاء الإرادة ، ويتخلمون عن كل مألوف وعادة ، وهي الإبابة التي شرطها الحق سبحانه

<sup>(</sup>١) آية رقم ١۴ من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٢) آية رقم ٧٣ من سورة طه .

 <sup>(</sup>٣) آه رقم ١٣١ من سورة الأعراف .

<sup>(\*)</sup> هو : محمد بن الحسين بن موسى الأزدى السلس ، أبو عبد الرحمن ، من علماء العوقية بمولده ووفاته بليسابور له كتاب (طبقات العوفية) وكتاب والفتوة) وكناب (أدب السجة ) ولد سنة ١٤١٦ه الموافق سنة ٢٠٣١م ( انظر الأعلام الزركلي حـ ٣

<sup>(</sup>١) آية رقم ٦٩ من سورة المنكبوت.

وقال أبضًا : عقوبةً قلوب للريدين أن يُحجبوا عن حقيقة للماملات والقامات إلى أضدادها .

فهذان الطريقان بجمان أحوال الصوفية .

ودونهما طربقان آخران ليما من طرق التحقق بالتصوف :

أحدها : مجذوب أبق<sup>(1)</sup> على جذبته لم برد إلى الاجتهاد بعد الكشف . والنانى : مجتهد متعبّد ما خَاص إلى الكشف بعد الاجتهاد .

والصوفية في طريقتهم باب مَزيدهم وصعةُ طريقهم بحسن النابعــة . ومَن ظُنَّ أَن تَبِلغ غَرضًا ، أو يظفر بمرادٍ لا من طريق التنابعــة ، فهو تخذولٌ مَغرورٌ .

أخبرنا شيخنا أبو النجيب السهروردى قال : أخبرنا عصام الدين عمر بن أحد السقار قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن خلف قال : أخبرنا أبو عبد الرحن قال : سمت نصر بن أبى نصر يقول : سمت قُسَيِّماً عَلامً الزقاق يقول : سمت أبا سميد الحراز بقول : كُلُّ باطن يخالفه ظاهر فهو باطل .

وكان بقول الجنيد رحمه الله : عِلْمنا هـذا مُشَنَّبِكُ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال بعضهم : من أمر (<sup>۲)</sup> السَّة على نفسه قولاً وفعلاً نعلق بالحكمة ، ومن أمَّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نعلق بالبدعة . وتعالى لهم، وجعل الهداية .قرونة بها، وهذه الهداية آفةً هداية خاصة ، لأنها هداية إليه ، غير الهداية العامة التي هى الهدى إلى أمره ونهيه بمتنفى المعرفة الأولى، وهذا حال السالك الحجبة المربد، فسكانت الإنابة غين الهداية العامة ، فأنمرت هداية خاصة ، واهتدوا إليه بعد أن اهتدوا له بالمكابدات ، فتخلصوا من مضيق العسر إلى فضاء البسر وبرزوا من وهيج الاجتهاد إلى رؤح الأحوال، فسكن أجهاد هم كشوقهم والمرادون سبق كشو قهم اجتهاد هم

أخبرنا الشيخ النقة أبو الفتح محد بن عبد الباق قال أخبرنا أبو الفضل حد بن أحد قال : أخبرنا أبو الفضل حد بن أحد قال : حدثنا محد بن أحين ابن موسى قال : سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول : سمعت الجنيد، وحداثي، يقول : ما أخذنا النصوف عن القيل والقال ، ولسكن عن الجوع ، وترك الدنيا، وقعل المألوفات والمستحسنات (1).

وقال عمد بن خفيف<sup>(-)</sup>: الإرادةُ سمو ُ الفلب لعالمب المراد . وحقيقةُ الإرادة : استدامهُ الجدّ وتركُ الراحة

وقال أبو عبّان ؛ الريدُ الذي مات قلبه عن كل شيء دون الله تعالى ، فيريد الله وحدّه ، ويريد قر به ، ويشتاق إليه حتى تذهب شهواتُ الدنيا عن قلبه لشدّة شوقه إلى ربّه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : أيتر ، أي مقطوع عن الحير .

<sup>·</sup> که : حکم ۱۰

<sup>(</sup>١) أى المألوفات النفسية وللستحسنات الطبيعية .

<sup>(</sup>ع) هو: أبو عبد الله عجد بن خفيف الشيرازى أمه نيسابودية ، آلام شيراز كان من الأمراء ثم تفقه وتصوف ونزهد ، أخذ عن الأشعرى وغير. ومات سنة إحدى وسبعين وثلاثمانة هبرية ( انظر الجزء الأول من الرسالة القشيرية تحقيق المدكود عبد الحلم عجود وعجود بن الشريف نشر داد السكتب الحديثة ) .

## الباب الحامس في ماميسة التصوف

أخبرنا الشيخ أبو زُرعة طاهر " بن أبي الفضل في كتابه قال : أخبرنا أبو بكر أحد بن على بن خلف الشيرازي إجازة قال : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحن السلمي قال : أخبرنا إبراهيم بن أحد بن محد بن رجاء قال : حدثنا عبد الله بن أحد البندادي قال : حدثنا عبد الله بن أحد البندادي قال : حدثنا عبد بن راشد عن مالك ابن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : ولكن شيء مفتاح " ومفتاح الجنة حب الساكين والفقراء المدير م جلساء الله تمالى بوم القيداد؟ ؟ ومفتاح الجنة حب الساكين والفقراء المدير عمر وهو أله المدير المديرة والمه . وهو أساسه ، وبه قواله .

قال دويم<sup>(٠)</sup>: التصوف مبنى على ثلاث خصال: التمـك الفقر والافتقار،
 والشعنى بالبذل والإيثار، وترك الندرض (<sup>١)</sup> والاختيار.

حُسكى أنَّ أَمَا يَزِيدِ البَّسْطَالَى " (حمد الله تعالى ، قال ذات يوم لبعض أصابه : قَمْ بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شَهْر نفسه بالولاية - وكان الرجل فى ناحيته مقصوداً مشهوراً بالزهد والعبادة - فحضينا إليه ، فلما خرج من بيته يقصد السجد رمى بُزَ أقه نحو النبلة ، فقال أبو يزبد : انصرفوا ، فانصرف ولم يُسلًم عليه وقال : هذا رجل ليس بمأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكيف بكون مأموناً على ما يدَّهيه من مقامات الأوليا. السلمين ؟

وسئل خادم الشبلى ، رحمه الله تعالى : ماذا رأيتَ منه عند موته ؟ فقال : لتا أميك لمائه ، وعرق جبيئه أشار إلى أن وَضَنْفَى للصلاة ، فوضأته ، فنسيتُ تخليل لحيته ، فقبض على يدى ، وأدخل أصابعي في لحيته يُحَقِها .

وقال سهل بن عبد الله : كُلُّ رُجُدُ لا يَشْهِدُ له الكَتَابُ والسَّنَّةُ فَبَاطُل . هذا حال الصوفية وطريقهم ، وكُلَّ من دَدَّعى حالاً على غير هذا الوجه فَدُّعْعِ ، مَنْتُونُ ، كَذَابُ .

<sup>(</sup>١) روى عن ابن عمر بإسناد ضعيف وفي فضل الفقراء أحاديث مسيحة كثيرة .

<sup>(</sup>۲) الفقر بأن يكون خالى الدعن الأملال وخالى الفلب عن الأمالى ، واللقر بدأ اللئ بداية النصوف وأساسه ؟ لأن مبنى النصوف عل فراغ الفلب من الحدثات واقتباس أنواز القدم بالاشتغال الدائم بالله ، وأما اللقر عمى فقدان الوجود والاستغراق في عمر الشهود طالتموف بدايته وعليه مداره وبه قوامه .

 <sup>(</sup>٥) هو : أبر عحد روم من أحمد البندادى من أكابر مشابخ السوفية مات سنة ٣٠٣ هـ . ومن كلامه ( الإخلاس في العمل أن لا يريد عوشاً في الدارين ) .

 <sup>(</sup>٣) أى ترك التدرض بأحوال الساس وبالأمور التي تعرق القلب وتوزع باطن .

 <sup>(</sup>٥) هو أبو بزبد بن طيفور بن عيسى البسطاس ، ذكر إبن هربى أنه كان القطب الدوث فى زمانه ، وقد اختلف فى زمن وفاته ، فقيل سنة ٣٩١ هـ ، وقيل سنة ٣٣٤ هـ
 [ انظر الرسالة القشيرية ج ١ ص ٨٠] .

وقال الجنيد : وقد سثل عن التصوف ، فقال : أن تكون مع الله ملاعلاقه (٢).

وقال معروف الكرخى: التصوف الأخذ بالحقائق، والبأس مما فى أبدى الحلائق، فمن لم يمتعنق بالتمر لم يتعقق بالتصوف.

وسئل الشبل من حقيقة الفقر فقال : ألاَّ يستننى بشيء دون الحق .

وقال أبو الحسين النورى : نَمتُ الفقير السكونُ عند القدَم ، والبذلُ والإينارُ عند الوجود .

وقال بمضهم : إن الفقير الصادق ليحتَرزُ من الفِّي حَذَراً أن يدخُل عليه النفى فيفسدَ عليه فقره .كما أنّ النَّبِيُّ بحترز من الفقر حَذَراً أن يدخُل عليه الفقرُ فيفسد عليه غناه .

وبالإسناد الذى سبق إلى أبى عبد الرحمن قال : سمت أبا عبد الله الرازى يقول : سمت مظفراً الترمسيني يقول : الفقير : الذى لا يكون له إلى الله حاجة ، قال : سمته يقول : سألت أبا بكر المصرى عن الفقير فقال : الذى لا يمك ولا يُخك .

قوله: ( لا بكون له إلى الله حاجة ) معناه: أنه مشغولٌ بوظائف عبودبته تامَّ النفة بربّه ، عالمٌ بحسن كلامته به ، لا يُحوجه إلى رفع الحاجة لملمه بعِلْم الله بحله ، فبرى الـؤال في البين زيادة .

وأقوال الشابخ نننوع معانيها؛ لأمهم أشاروا فيها إلى أحوال في أوقات دورَ أوقات ، ويُحتاج في تنصيل بعضها من البعض إلى الضوابط ؛ نقد تُذكر

(١) أي بلا علاقة القلب بما سواه . والعلاقة [ بالعنع ] الارتباط .

أشيساه في مدى التصوف ذُكِرَ مثلُها في مدى الفقر، ولذكر أشياه في، مدى الفقر ذكر مثلهسا في مدى التصسوف، وحيثُ وقع الاشتها، فلا يُدُّ من بيان فاصل ؟ فقد تشتبه الإشارات في الفقر بماني الزهد تارة وبماني التصوف تارة ولا يتبين للسترشد بعضها من بعض ؛ فقول : التصوف غيرُ الفقر، والزهدُ غير الفقر، والتصوف غير الزهد ؟ فالتصوف اسم عامع لماني الفقر ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل صوفياً وإن كان زاهداً وفقيراً .

قال أبو حفص: التصوف كله آداب، لكل وقت أدب، ولكل حالة أدب، ولكل مقام أدب؛ فن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضبّح الآداب فهو بعيد من حيث بظن الفرب، ومردودٌ من حيث يرجو القبول.

وقال أيضاً : حُسنُ أدب الظاهر عُنوانُ حُسن أدب الباطنُ ، لأن النهي صلى الله عليه وسلم قال : « لو خشع قلبه لخشعت جوارحه » .

أخبرنا الشيخ رضى الدين أحمد بن إسماميل إجازة ، فال : أخبرنا الشيخ أبو المقافر عبد المندم قال : أخبرنى والدى أبو القاسم القشيرى قال : سمت محمد ابن أحمد بن يحيى الصوفى يقول : سمت عبد الله بن على يقول : سئل أبو محمد الجريرى عن النصوف فقال : « الدخول فى كل خلق سَيى ، والخروج من كل خلق دنى » .

فإذا عرف هذا المنى في التصوف من حصول الأخلاق وتبديلها ، واعتُبر حقيقتها ، يُملم أن التصوف فوق الزهد وفوق الفقر .

وقيل : ﴿ نَهَايَةُ النَّقُرُ مَعَ شَرَفَهُ هُو بِدَايَةِ التَّصُوفَ ﴾ .

وأهل الشام لا يفرقون بين التصوف والفقر ، يقولون : قال الله تعالى :

حيننذ في السَّمة لمكان الإذن من الله فيه ، ولا يُعْسَعُ في السَّمة والدخولِ فيها المصادقين إلاَّ بعد إحكامهم عِلمُ الإذن . وفي هذا مَزَلَة للاقدام وبابُ دعوى المدَّعين ، وما مِن حال بتعقق به صاحبُ الحال إلاَّ وقد يُحكِه واكب الحال « لهلك من هاك عن يعقه ومجيا من حقَّ عن يعنه اللهُ .

فإذا اتضح ذلك غلمر الفرق بين النقر والتصوف.

وعُمُ أن العقرَ أساسُ التصوف ، وبه قوامه ، على معنى أن الوصول إلى رتب التصوف طريقُه الفقر ، لا على معنى أنه يلزم من وجود التصوف وجودُ الفقر

قال الجنيد ، رحمة الله عليه : النصوفُ هو أن كِيتَك الحقُّ عنك ونجيبك به.

وهذا الممنى هو الذى ذكرناه من كونه فأنماً فى الأشياء بالله ، لا بنف . والفقير والزاهدُ مكر نان فى الأشياء بنفسيسا ، وافغان مع إرادتهما ، مجتمدان منهكغ علمهما ، والصوفى مُتُعرِمٌ لف ، مستقلُّ لعلمه ، غيرُ راكنِ إلى معلومه ، فائم بمرادريَّ ، لا بمراد نفسه .

قال ذو النون المصرى<sup>(٠)</sup> ، رحمة الله عليه : الصوفى : مَن لا يُتُعبه طلب ، ولا يُرْجمه سَابَ .

(١) من آية ١٤ من سورة الأندال .

(ه) هو: أبو النيض ذو النون المصرى ، أسله من نوبة مصر، ثم نزل بر وإخبم ه من دار مصر فأقام بها ، قال عنه ابن يونس ؛ و استعن به واودى لسكونه أنى بطلم يعهد ، روى عن مالك و الحبث ، وروى عنه كثيرون منهم : العالى ، مات سنة ؛ خس وأربعين ومالتين ، ومن كلامه : و من راقب العواقب علم ، و إياك أن تكون المعرفة مدعياً ، أو بالرهد عنرنا ، أو بالعبادة متعلقاً ، ففر من كل شيء إلى وبك به و من واق بالمقادير لم يقتم به و و العبودية أن تكون عبده على كل حال كا هو ربك هلى كل حال كا و و و من علامات الحب أنه عز وجل مناجة حبيب الله صلى الله عليوسل في طر أحلاقه ، وأفاله ، وأوامره ، وسلنه به .

لِنَفَرَاه الَّذِينَ أَحْمِرُوا في سَبِيلِ اللهِ (1) عذا وصف السوفية ، والله تعالى سَمَاه مَتْراه .

وساًوضَع معنى يفترق الحال به بين النصوف والفقر ، تقول : الفقير ً في فقر م متمسك به ، متحقق بفضله ، بُوائر، على النبى ، متطلع إلى ما تحقق من الموض عند الله حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَدَخُلُ فَقُوا ، أَمَنَى الْجَنْهَ قبل الأغنيا، بنصف يوم : وهو خسانة عام (١٦) ) .

فَسَكُلُمُا لَاحْظُ البُوضُ البَاقُ أَمَـكُ عَنَ الحَاصُلُ النَّانِي ، وعَانقُ الفَقْرُ وَالقِلَّةِ وخشى رَوالُ الفقر لفواتُ الفضيلةِ والعُوضُ، وهذا عين الاعتلالُ في طريقُ الصوفية لأنه تَعَلَّمُ إلى الأعواضُ ، وتركُّ لأجابًا .

والصوفي يترك الأسيا. ، لا للأمواض المومودة ، بل الأحوال الموجودة ، فإنه ابن وقته .

وأيضاً ترك النقير الحفظ العاجل واغتنائه الفقر اختيارٌ منه وإرادة ، والاختيارُ والإختيارُ والإختيارُ والإرادة مُ تَنْ في حال الصوقى ، لأن الصوقى صار قائماً في الإشياء بإرادة الله تعالى لا بإرادة غضه ، فلا يرى فضيلةً في صورة فقر ولا في صورة فيكى ، وإنما يرى الفضيلة فيا بُروقته الحق في هو وبُدُخِله عليه وبُدْسَمَ الإذن من الله تعالى في المشجول في الشيء .

وقد يدخل في صورة سَمّةٍ مباينةٍ للنقر بإذن من الله تمالي ، وجرى الفضيلة

<sup>(</sup>١) من آية ٢٧٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) السائى فى السنن السكبرى وروى الترمذى بسند حسنه وابن ماجة من حديث أي سعيد : بدخن محاليك الهاجر بن قبل أغنيائهم الجنة بخمسيالة عام ولمسلم من حديث هبد الله بن عمر أن فقراء المهاجر بن يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريقاً ، وهذا الحديث رواء الترمذى وقال حسن صعيع ،

وقال أيضاً : الصوفيةُ آثروا الله تعالى على كلّ شيء فا ترهم الله على كلّ شيء خكان من إبتارهم أن آثروا عِلم الله على عِسلم نفوسهم ، وإرادة الله على إرادة نفوسهم .

قبل لبعضهم: من أحب من الطوائف؟ قال: الصوفيةُ؛ فإن التبيع عندهم .وَجهاً من للماذير ، وليس للكبير من العمل عندهم وقع يرفعونك به فتعجبك خسك ، وهذا علم لا يوجد عند النفير والزاهد ؛ لأن الزاهد يستمظم الترك ، ويستقبح الأخذ، وهكذا النقير؛ وذلك لضيق وعائهم ووقوقهم على حدّ علمهم .

وقال بعضهم: الصوق من إذا استقبله حالان حَسنان، أو خُلقان حسنان يكون مع الأحسن، والنقير والزاهد لا يميزان كل التمييز بين ألخلقين الحسنين، بل يختاران من الأخلاق أيضاً ما هو الأدمى إلى النرك والخروج عن شواغل الدنيا، حاكان في ذلك بدلهما

والصوق : هو المستبينُ الأحْسَنَ من عند الله بصدق التجائيه وحُسْنِ إنابته وحَظَّ قُرْبه ولطيف دُلُوجه (٢) وخُروجِه إلى الله نعالى ؟ لعله بربّه وحقّله عن محادثته ومكالته .

قال ﴿ رُومِ ﴾ : النصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد .

وقال عرو بن عنمان للسكى : التصوف أن بكون العبد فى كل وقت مشنولاً بما هو أولى فى الوقت .

قال بعضهم : النصوف أرَّله علم ، وأوسطه هـــل ، وآخره موهبة من الله تعالى .

ُ وقيل: النصوف ذِكر مع اجتماع ، ووجد مع استماع ، وعمل مع اتباع . وقيل: النصوف: ترك النكائد وبذل الروح .

وقال سهل بن عبد الله النُّستَرَى : الصوق من صفا من السكدر ، وامثلاً من الفِيكر ، وانقطع إلى الله من البشر ، واستوى عنده الذهب والمدر<sup>(1)</sup> .

وسئل بعضهم عن النصوّ ف فغال: نصفية القلب عن موافقة البربّة ، ومفارقة الأخلاق الطبيعية ، وإخماد صفات البشرية ، ومجانبة الدواعي النضانية ، ومنازلة الصفات الروحانية ، والتعلّق بعلوم الحقيقة ، واتبّاع الرسول في الشريعة .

قال ذو النون المصرى: رأيت ببعض سواحل الشام امرأ: ، قتلت: من أين أقبلت ؟ قالت : من عند أقوام تتجانى جنوبهم عن للضاجع . فقلت : وأين تربدين ؟ قالت : إلى رجال لا نلويهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . فقلت : صفيهم لى . فأنشدت :

قوم مُحُومهم '' الله قد عَلِيْتُ فَا لَمْ هِمْ تَسَمُو إِلَى أَسَد مَسَالُهُ القوم مولائم وسيدُم الحَسْنَ مطلبهم الواحد الصد ما إن تنازعهم دُنيا ولا مُرَف من الطاعم والآذات والوّالد ولا البس ثياب فائق أنق ولا لِرَوْح سُرُور حَلَّ في بلد '' إلاّ مسارعة في إثر منزلة ('' قد تأرب الخطو قبها باعد الأبد فهم رهائن عُدران وأودية وفي الشوامخ تقام مم المدد

وقال الجنبد : الصوق كالأرض 'يطرح دايها كلُّ قبيع ، ولا يخرج منها إلا كلُّ مليح .

<sup>(</sup>١) من الدلج وهو سير أول الميل ، والمراد كثرة المباعدة والاجتهاد .

 <sup>(</sup>١) المدر : العلين . (١) قاوسهم .

 <sup>(</sup>٣) هم فيا يرد عليم من الواردات الجالية في روح سرور لا يلتقتون معها
 إلى مواقع سرور الموام.

 <sup>(</sup>٤) لـكن تنازعهم مسارعة إلى الترق من منزلة ومقام حسل لهم يسرعون عقيب حسولهم على تلك للتراة إلى أعلى منها .

#### الباب السادس

# فى ذكر تسميتهم بهذا الاسم

أخبرنا الشيخ أبو زُرعة طاهر بن محمد بن طاهر ، قال : أخبرنى والدى قال : أخبرنا أبعد قال : أخبرنا أحمد الد : أخبرنا أجمد ابن إبراهيم قال : أخبرنا أبو جمعد بن إبراهيم قال : هذا تنا سقيان ، عن مُسلم ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المبد، ويركب الحار ، ويلبس العوف (١٠).

فن هذا الوجه ذهب قوم إلى أنهم تمثُّوا صوفية نسبةً لم إلى ظاهر اللَّبَتَة لأنهم اختاروا أبس الصوف احكونه أرفق<sup>(٢)</sup> ، واحكونه كان لياس الأنبياء عليهم السلام .

روى عن رسول الله صلى الله عليه وســـــلم أنه كال : • مرّ بالصغرة من الرَوَّحاد<sup>(٢)</sup> سبعون نبياً ، حفاة ، عليهم السباء بَوْتُون البيت الحرام ، وقيل :إن

(۱۱ - موارف)

وقال أيضًا : هو كالأرض يطؤها البَّرْ والفاجر ، وكالسحاب يُغلِل كلُّ شيء ، وكالقطر يسنى كلُّ شيء .

وأقوال المشايخ في ماهية النصوف تزيد على ألف قول ، وبعاول نقلها ، ونذكر ضابطًا بجمع بُحَل معانبها ، فإن الألفاظ وإن اختلفت متقاربةُ للعاني ، فنقدل :

الصوق: هو الذي بكون دائم التصغية لا يزال بُصنّى الأوقاتِ من شُوبُ الأكدار بتصفية النلب عن شوائب النفس ، وبعينه على هذه التصفية دوامُ افتقاره إلى مولاه ، فبدوام الافتقار بنق من الكدر ، وكما تحركت النفسّ وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة وفرّ منها إلى ربّه .

فبدوام تَصَفِيتِهِ جَمِيتُه ، وَعَرَكَةٍ نفسه تَفرقَتُهُ وَكَدَرُه ؛ فهو قائم بربّه على قلبه ، وقائم بقلبه على نفسه ، قال الله نعالى : ( كُونُوا قَرَّامِينَ فِمْ يُسهَدَاه والقياط )(١)، وهذه النوامية فله على النفس هى التحقّق بالنصوف .

قال بمضهم : النصوف كأه اضطراب ؛ فإذا وقع الكون فلا تصوف . والدسرُ فيه : أن الروح مجذوبة إلى الحضرة الإلهية ، يعنى أن روح الصوف متطلمة منجذبة إلى مواطن القرب ، وللنفس بو مُشْفِع رُسوب إلى عالمها ، واغلاب على عقبها .

ولا بدّ الصوف من دوام الحركة ؛ بدوام الافتقار ، ودوام الفرار ، وحسن التفقد لمواقع إصابات النفس ، ومَن وقف على هذا المعنى يجد فى معنى التصورة. جميع التفرق فى الإشارات .

 <sup>(</sup>۱) روی الشیخان (البخاری و سلم ) عن أساسة بن زید آنه سلی الله علی و سلم
 و كان بركب الحاد موكمة علیه قطیقة وكان بع ذلك یستردف و وروی الطبر آنی لیسه الصوف بسند حصیع .

<sup>(</sup>٢) أسهل مطلباً .

 <sup>(</sup>٣) الروحاء : اسم بلد ، والروحاء منزل بين مكة وللدينة وروى الحاكم بسنده
 عن عبد الله قال : كانت الأنبياء يستعبون أن يلبسوا السوف وقال صحيح على شرطهما
 وأفره الدعي وهذا الحديث رواء إبو إمل عن الطبراني

<sup>(</sup>١) آية لم من سورة المائدة .

عيسى عليه السلام كان بلبس الصوف والشَّمر ، وبأكل من الشجر ، وببيتُ عيث أسس (١) .

وقال الحسن البصرى ، رضى الله عنه : لقد أدركت سبعين « بدرياً » كان لباسهم الصوف ووصفهم (<sup>7)</sup> أبو هررة ، و كضالة بن خبيد فقالا : كانوا يخرون من الجوع حتى يحسبهم الأعراب مجانين ، وكان لباسهم الصوف حتى إن بعضهم كان بَشرَق في ثوبه فيوجد منه رائحة العنان إذا أصابه النيث (<sup>7)</sup>.

وقال بعضهم: إنّه ليؤذبن ربح هؤلاء ، أما يؤذيك ربحُهم ! ! يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .

فكان اختياره (١) قبس الصوف لنركهم زينة الدنيا ، وقناعيم بدأ الجوعة ، وستر المورة ، واستغراقهم في أمر الآخرة ، فلم يتفرغوا لملاذ النئوس وراحاتها ، لئدة شُنام مجدمة مولام ، وانصراف هممهم إلى أمر الآخرة . وحلما الاختيارُ بلام ويناسب من حيثُ الاشتقاقُ ، لأنه يقال « تَصوف » إذا ليس العوف ، كا يقال « تَصوف » إذا ليس العوف ، كا يقال « تَصوف » إذا ليس العوف ، كا يقال « تَصوف » إذا ليس العوف ، كا يقال « تَصوف » إذا ليس العوف ، كا

ولَمَّا كَانَ حَالِمُم بِينَ مِيْرِ وَطَّيْرِ ؛ لتقلبهم في الأحوال ، وارتقائهم من هال،

إلى د أهلى منه ، لا يقيدهم وصف ولا يجبسهم نمت وأبواب المزيد - عِلمًا وحالاً - عليهم مفتوحة ، وبواطنهم معدن الحقائق وبحم العلوم ، فلما تعذّر تقييدهم بحال لتنوع وجدانهم وتجنّس مز بدم ، نسبوا إلى ظاهر اللّبسة . وكان ذلك أبين في الإشارة إليهم ، وأدعى إلى حَصْر وصفهم ؟ لأن لبس الصوف كان غالبًا على الأنبياء والمتقدمين من سلفهم ، وأيضًا ، لأن حالم حال المترّبين ، كا سبق ذكره .

ولما كان الاعتزاء إلى القُرب — وعِظَم الإشارة إلى قوب الله تعالى أمرَّ صعبٌ يَبِرُّ كَشْفه والإشارةُ إليه — وقعت الإشارة إلى زيّم ستراً لحالهم ، وغَيْرةَ على عزيز مقامهم أن تسكّر الإشارة إليه ، وتتداوله الألسنة ، فسكان هذا أقرب إلى الأدب ، والأدبُ في الظاهر والباطن والقول والفعلهمادُ أمر الصوفية

وفيه معنى آخر : وهو أن نسبتهم إلى النبسة تنبى عن تقلقهم من الدنيا ، وزهده فيا تدعو النفس إليه بالهوى من الملبوس الناءم ، حتى أن المبتدى المربد الذي يُوا مرطريقتهم وبحب الدخول في أمرهم يُوطُن نفسه على التقشف والتقال ، ويعلم أن الما كول أيضاً من جنس الملبوس فيدخل في طريقهم على بصيرة . وهذا أمر مفهوم معلوم عند المبتدى . والإشارة إلى شيء من حالهم وتسميتهم بذلك أبعد من فهم أرباب البدايات فكان تسميتهم بهذا أنفع وأولى ، وأيضاً غير معلم على إيضاً غير عمله المناه على المعلم على المعلم صوفية البسهم الصوف يكون أبعد من الدعوى ، وكل ما كان أبعد من الدعوى كان أليق بحالهم .

وأيضًا لأن لبس الصوف حُسكم ظاهرٌ على الظاهر من أمره ، ونسبتُهم إلى أمرِ آخر ، من حال أو مقام ، أمرٌ باطن ، والحسكم بالظاهر أوفق وأولى، فالقول بأنهم سموا و صوفية ، فلبسهم الصوف أليق وأقرب إلى التواضع .

<sup>(</sup>١) أى ماكان له مسكن بأوى إليه بالليل لسكال زهده فى الدنيا وبأ كل من الشجر أى الأشجار النتشرة فى الوديان الق لا يماسكها أحد .

<sup>(</sup>١) أي أحداب العلة .

<sup>(</sup>٣) عن أبى موسى وضى اتى عنه قال : لورايتنا ونحن مع نبيتا صلى الله عليه وسل لحسبت أعا ربحنا ربع المضأن ، إنما لباسنا الصوف وطعامنا الأسودان النم وللادرواء الطيران ورجاله رجال الصحيح وعن أبى يردة قال : قال لى أبى لو وأيتنا ونحن مع نبينا وقد أصابتنا الساء حسبت ربحنا ربيع الضأن ، رواه أبو داود وإين ساجه والزمذى وقال حين صحيح .

<sup>(</sup>١) أي الصوفية

ويقرب أن يقال: لما آثروا الذبول والحمول ، والتواضع والانكسار ، والشخق والنوارى كانوا كالحرقة للماة والصوقة للرمية التى لا يُرغب فيها و لا بلتنت إليها ، فيقال: «صوف » نسبة إلى « الصوفة » كما يقال : «كوف » نسبة إلى « السكوفة » وهذا ما ذكره بعض أهل العلم .

وللمنى المقصود به قريب ويلام الاشتقاق . ولم يزل لبس ُ الصوف اختيارُ الصالحين والزهاء والمتشفين والعباد .

اخبرنا أبو زُرعة طاهر عن أبيه ، قال : أخبرنا عبد الرازق بن عبد الكرم قال : أخبرنا أبو الحسن محد بن محمد ، قال : حدثنا أبو على بن إسماعيل بن محمد قال : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا خلف بن خليفة ، عن محيد الأعرج ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه يوم كلم الله تدالى موسى عليه السلام كان عليه جُبة من صوف وسراويل من صوف ، وكما من صوف ، وكمة من صوف و نعلاه من جلد حارغير ذكى «٤٠)

وقيل: شمُّوصوفية؛ لأنهم في الصف الأوّل بين يدى الله حزّ وجلّ ، بارتفاع حسيم وإقبالم على الله تعالى بتغويهم ، ووقوفهم بسرائرهم بين بديه . وقيل: كان هذا الاسم في الأصل ﴿ صَفَوِى ٓ ﴾ ، فاستثقل ذلك وجُسل ﴿ وصوفياً ﴾ وقيل: سمّوا ﴿ صوفية ﴾ نسبة إلى ﴿ الصَّمَّة ﴾ التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله تعالى فيهم : ( للفقراء الذين أخيرُوا في سبيل الله لا يستطيعون مَرّ با في الأرض ) (٢).

وهذا وإن كان لا بستقيم من حيثُ الاشتقاقُ اللغوى ، ولكنه صحيح من

حيث المنى ، لأن الصوفية 'بشاكل حالهم حال أولئك ؛ لكونهم مجتمين ، متا لنين ، متصاحبين لله وفي الله ، كأسحاب الصفة ، وكانوا نحواً من أربعا تعرجل لم تكن لم مساكن بالدينة ، ولا عشائر ، جمعوا أنفسهم في المسجد كاجهاع الصوفية قديماً وحديثاً في الزوايا والرابط ، وكانوا لا يرجمون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى تجارة ، كانوا يحتبطون ، ويرصخون (١) النوى بالنهار ، وبالليل يشتفون بالنبادة و تَما القرآن وتلاوته . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسيهم ، ويحث الناس على مواسلهم ، ويجلس معهم ، وبأكرمهم ، وفيهم لوال تقديمالى : ( ولا تَعَرُّدُ الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالنَّدَاتِ والدَّس ) (٢٠ ونزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى ( عَبْسَ وَتَوَلَى أن جاء أو الانتي ) وكان من أمل الصفة ؛ فموت النبي صلى الله عليه وسلم لأجله

وكان رسول صلى الله عليه وسلم إذا صالحهم لا ينزع بدء من أيديهم ، وكان ُيفَرُّ تُهم على أهل الجِدَّةِ والسَّمةِ ببعث مع واحد ثلاثةً ومع الآخر أربعةً وكان و سعد بن معاذ، محمل إلى بيته منهم نمانين يطعمهم .

وقال أبو هريرة ، رضى الله عنه : اقد رأيت سبعين بدريا من أهل الصنة يُعَنَّون فى ثوب واحد ، منهم من لا يبلغ ركبتيه ؛ فإذا ركع أحدهم قبض بيديه عنافة أن تبدو عور ُنه<sup>(7)</sup> .

وقال بعض أهل العقة : جثنا جاعة إلى رسول الله على الله عليه وسسلم ، وقلتا : بإرسول الله ، أحرق بطو تنا النمر !! كسم بذلك رسول الله عليه وسلم ، فصد المنبر ، ثم قال : ﴿ مَا بَالَ أَقُوام بَقُولُونَ أَحْرَق بِطُونَنَا الْمُر ، أَمَا

<sup>(</sup>۱) پرمنخون : یکسرون ویطعنون .

 <sup>(</sup>۲) من الآية عدم من سورة الأخام . (۲) رواه البخارى بنحوه .

<sup>(</sup>۱) الرمذى والحاكم فى للسندرك وغيرها قال الترمذى غريب لا نعوفه إلا من حديث خميد بن على السكوفى وقال به البغارى مشكر الحديث وهو فى سند المعاكم. (۲) آية رقم ۲۸۳ من سورة المقرة

ونقل عن الحسن البصرى ، رحمة الله عليه ، أنه قال : رأيت صوفياً في الطواف ، فأعطيته شيئاً ، فلم يأحذ ، وقال : معى أربع دوانيق يكفيني ما معى. ويشيد<sup>(١)</sup> هذا القول ما روى عن سفيان أنه قال : لولا أبو هاشم الصوف

وهذا يدل على أن هذا الاسم كان يمرف قديمًا .

ما عرفت دقيق الرياء .

وقيل: لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة العربية ؛ لأن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون الرجل وصحابيًا ، لشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكون الإشارة إليها

أولى من كل إشارة. وبعد انقراض عهد رسول الله صلى افت عليه وسلم من أخــذ منهم العلم تُتَّجَيَّ « تابعيًّا » .

ثم لمنا تقادم زمان الرسالة ، وَ بَعْد عَهْدُ النّبُودَ ، وانقطع الوحى السّماوى ، وتوارى النور المصطفوى ، واختلفت الآراء ، وننو عن الأعام (٢٠) ، وتوعت أبنية ذى رأى برأيه ، وكذر شرب العلوم شوب الأهوية (٢٠) ، وترعزعت أبنية المتقين ، واضطربت عزام الزاهدين ، وغلبت الجهالات وكُنْف حجابها ، وكثرت العادات وتملكت أوبابها ، وتزخرفت الدنيا وكثر خطامها(١٠) ، تغرّدت طائفة بأعمال صالحة ، وأحوال سَنيَّة (٢٠) ، وصدق في العزيمة وتُورَّة في الدين ، وزهدوا في الدنيا وعبنها ، وأعوال سَنيَّة (١٠) ، وصدق في العزيمة وتُورَّة في الدين ، وزهدوا في الدنيا وعبنها ، وأعندوا العزلة والوحدة ، وأنحذوا لنفوسهم زوايا بحتسون فيها تارة وينفردون أخرى ، أسوة بأهل العنة ، تاركين للأسباب ، متبتلين إلى رب الأرباب ، فأثمر لم معالح الأعمال سَيِّ الأحوال ، وتَهَيَّأ لم صفاه الغهوم لقبول العلوم ، وصار لم بعد اللسان السان ، وبعد اليوفان عرفان ، صفاه الغهوم لقبول العلوم ، وصار لم بعد اللسان السان ، وبعد اليوفان عرفان ،

(٢) الأهواء .

(۱) یشید، أی یقوی. (۲) القاصد.
 (۱) طلابها. (۵) رئیمة .

افته عليه وسلم دخان المخبر ، وليس لهم إلا الأسودان : الماء والتمر » (١).

أخبرنا الشيخ أبو الفتوح محد بن عبد الباقى فى كتابه ، قال : أخبرنا الشيخ أبو بمر بن زكويا الطريقينى ، قال : أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحن السلمى قال : حدثنا محد بن عمد بن على المترفذى ، قال : حدثنا سهل بن أسلم ، عن المترفذى ، قال : حدثنا سهل بن أسلم ، عن خلاد بن محمد ، عن أبى عبد الرحن السكرى ، عن يزيد النحوى ، عن عكرمة ، عن ان عباس دخى الله عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على قال المعنة ، فرأى فقره وجُهده ، وطيب قلوبهم ، فقال : « أبشروا يا أصاب المسنة فن بنى منكم على النعت الذى أنتم عليه اليوم راضياً بما هو فيه فإنه من السنة فن بنى منكم على النعت الذى أنتم عليه اليوم راضياً بما هو فيه فإنه من

علمتم أن هذا التمر هو طمام أهل المدينة وقد واستوناً به ، وواسيناكم تما واسَوْنا

به ، والذي نفس محمد بيده إن منذ شهرين لم يرتفع من بيت رسول افي صلى

وقيل: كان منهم طائفة بـ ﴿ خراسان ﴾ يأوون إلى الكهوف والمغارات، ولا يسكنون القرى والمدن، وبسمو نهم فى خراسان: ﴿ شِكْفَتَيه ﴾ ، لأن ﴿ شِكْفَت ﴾ اسم الغار، ينسبونهم إلى المأوى والمستقر.

رفقاني يوم القيامة،

وأهل الشام يسمونهم وجُوعيَّة ﴾ .
وأهل الشام يسمونهم وجُوعيَّة ﴾ .
وأفى تمالى ذكر فى القرآن طوائف الحير والصلاح ، فستى قوْمًا أبراراً ،
وآخرين مقرّبين ، ومنهم الصارون والصادقون والذاكرون ، والحبّون ،
واحم و الصوف ﴾ مشتمل على جميع المتفرّق فى هذه الأسهاء المذكورة ، وهذا
الاسم لم يكن فى ذمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقيل : كان فى زمن
العابين .

(١) الحاكم بنعود وقال صعيح وأقره الذهبي وقال هو في مستد أحد . ﴿

# البــابـالســابع فىذكر المتصوف والمتشبه به

أخبر نا شيخنا شيخ الإسلام أبو النحيب المهروردى إجازة ، قال : أخبر نا الشيخ أبو منصور بن خبرون ، قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن على الجوهرى إجازة ، قال : أخبرنا أبو محمد بحيي إجازة ، قال : أخبرنا أبو محمد بحيي ابن محمد الأصفهاني ، قال : حدثنا الحسين بن الحسن المروزئ ، قال : أخبرنا عبد الله ابن المبارك ، قال : أخبرنا المعتمر بن سلمان ، قال : أخبرنا تحيد الطويل ، هن أنس بن مالك ، قال : جا رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله ، متى فيام الساعة ؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العبلاة ، قال : ها بن السائل عن الساعة ؟ و فقال الرجل : أما يا رسول الله . قال : ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام — أو قال ما أعددت لها كثير عمل - إلا أنى أحب أله ورسوله ، فقال النبي عليه الصلاة ما أعددت لها كثير عمل - إلا أنى أحب أله ورسوله ، فقال النبي عليه الصلاة ما أعددت لها كثير عمل - إلا أنى أحب أله ورسوله ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « المر مع من أحب ، وأنت مع من أحببت » (ا).

ي قال أنس: فما رأيت المدلين فرحوا بشيء بعد الإسلام وَرَحَهم بهذا .

قالتشبَّة بالصوفية ما اختار النشبِّه بهم دون غيرهم من الطوائف إلا لحبته . إيّاه ، وهو مع تقصيره عن التيام بما هم فيه يكون مسهم لموضع إرادته ومحبته .

وقد ورد بانظ آخر أوضح من الخبر الذي رويناه في المعنى : رَوَى عُبادةُ ابن الصامت ، عن أبى ذرّ النفارى قال : قلت يا رسول الله ، الرجل يحبُّ اللقومَ ولايستطيع أن يعمل كمملهم قال : ﴿ أنت يا أبا ذرّ مع من أحببت ؟ ﴿ قال : فإنى وبعد الإيمان إيمان ، كما قال حارثة : « أصبحتُ مؤمناً حَمَّاً » (1) ؛ حيث كُوشف برتبة في الإيمان غيرِ ما يتعاهدها .

فصار لهم بمقتضى ذلك علوم يعرفونها ، وإشارات يتماهدونها ، قرروا لنفوسهم اصطلاحات تشير إلى معان يعرفونها ، وتعرب عن أحوال بجدونها ، فأخذ ذلك الخلف عن السلف ، حتى صار ذلك رسمًا مستمرًا ، وخبراً مستمرًا في كل عصر وزمان ؛ فظهر هذا الاسم ينهم ، وتستموا به وشمّوا به ، فالاسم يتمنّهم ، والعلمُ بالله مستمّم ، والعبادة ألهم (٢٠) ، والتتوى شعارهم ، وحقائق المختيقة أسرارهم ، نرّاع النبائل ، وأسحاب الفضائل ، سُكَان قباب النَيْرة ، و تُطان ديار الحيرة ، لهم مع الساعات من إمداد فضل الله مزيد ، ولحيب شوقهم يتأجيج وبقول : هل من مزيد ؟

اللهم احشرنا في زمرتهم، وارزقنا حالاتهم، والله أعلم .

was a fine of the second

<sup>(</sup>۱) دواه البخاری ومسلم پنموه

 <sup>(</sup>١) حدث: لما قال له حارثة و أما مؤمن حقا » فقال : « وما حقيقة إعانك » الحديث ، وواه البرار من حديث أنس ، والطبرانى من حديث الحارث بن مالك ؛
 وكلا الحديثين ضعف يقوى أحدها الآخر .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة : وخيراً . (٣) وفي نسخة : حليتهم .

أحب الله ورسوله . قال : « فإنك مع من أحببت » قال : فأعادها أبو ذرّ ، فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٦)

فيحبة المنشبة إيام لا تكون إلا لتنبة روحه لما تنبيت له أرواح الصوفية ؟ لأن محبة أمر الله وما بُقَرَّب منه ومن يُقرَّب منه ، تسكون مجاذب الروح ، غير أن المنشبه تموق بظلمة النس ، والصوف تخلص من ذلك ، والتصوف متطلع إلى حال الصوفى ، وهو مشارك ببقاه شيء من صفات نفسه عليه المنشبه . وطريق الصوفية أو له إيمان ، مم علم ، ثم ذوق ؛ فالتشبه صاحب إيمان .

والإيمان بطريق الصوفية أصل كبير ؛ قال الجنيد رحمة الله عليه : الإيمان بطريتنا هذا ولاية .

ووجه ذلك، أنّ الصوفية تميزوا بأحوال عزيزة ، وآثار مستثّر بة هند أكثر الخلق؛ لأنهم مكاشفون بالقدر وغرائب العلوم وإشارتهم إلى عظيم أمر الله والقرب منه ، والإيمان بذلك إيمان بالقدرة .

وقد أنكر قوم من أهل اللَّهَ كراماتِ الأولياء والإيمانُ بذلك إيمانُّ بالقدرة ولم علوم من هــذا النبيل فلا يؤمن بطريفهم إلا من خصّه الله تمالى بمزيد عنايته .

فالمتشبه صاحب إيمان ، والنصوف صاحب علم ؛ لأنه بعد الإيمان اكتسب مريد علم طربتهم ، وصار له من ذلك مواجيد بسندل بها على سارها . والصوفي صاحب ذوق . فللمتصوف الصادق صيب من حال الصوف ، والمقشيد نصيب من حال المتصوف .

(۱) رواه أبو داود

وهكذا سُنة الله تعالى جارية أن كل صاحب حالي له ذوق فيه لا بد أن بكتف له يلم بحال أعلى مما هو فيه ، فيكون في الحال الأول صاحب ذوق، وفي الحال الذي كوشف به صاحب علم ، ومجالي فوق ذلك صاحب إيمان . حتى لا يزال طريق الطلب مسلوكا ، فيكون في حال الذوق صاحب قدم ، وفي حال المراف العلم صاحب إيمان ، قال الله تعالى : ( إن المراف نعيم على الأوائك ينظرون ) (أ) وصف الأبرار ، ووصف شراجم ، الأول للي نعيم على الأوائك ينظرون ) (أ) وصف الأبرار ، ووصف شراجم ، في ما للسبحانه وتعالى : ( ومزاجه من نستيم عيناً يشرب بها القربون ) (أ) فكان لشراب الأبرار مرزح ، من شراب القربين ، ولامقربين ، ولامقربين ، وللمقربة مزج من شراب للمحدوف من ذلك مزج في شرابه ، وللمقتبة مزج من شراب للمحدوف .

فالصوفى سبق إلى مقار الروح من بساط القرب ، والمتصوّف بالنسبة إلى السوق كالمترهد بالنسبة إلى الزاهد؛ لأنه تفعّل وتُعمَّل وتَعَبَّب إشارةً إلى ما يق عليه من وصفه، فهو مجتهد في طوبقه سائر إلى ربّة .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سيروا ، سبق المَرَّدون » قيل : مَن المَرَّدون يا رسول الله ؟ قال : « المستهتَرون بذكر الله وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا يوم القيامة خفاقاً » (٢٠) .

فالصوفي في مقام الفردين ، والمتصوّف في مقام السائرين واصل في سيره إلى مقار ً الفلب من ذكر الله عزّ وجل ومراقبته بقلبه ، والذّذه بنظره إلى نظر الله إليه ، فالصوفي في مقار الروح صاحب مشاهدة

<sup>(</sup>۱) آية رقم ۲۲ ، ۲۲ من سورة المطفقين (۲) آية رقم ۲۷ من سورة للطفقين (۳) الترمذي والحاكم عن أبي هريرة والطبراني عن أبي المدرداء بسند مسعيح

والمتصوفُ في مثارًا الثلب صاحبُ مراقبة .

والمنشبة في مناومة النفس صاحب مجاهدة وصاحب محاسبة . فتلوس الصوفي وجود قلبه .

وتلوين المتصوف بوجود نسه .

والمنشبة لا تلوين له ؛ لأن التلوين لأرباب الأحوال . والمنشبة مجتبد، سالك ، لم يصل بعد ُ إلى الأحوال .

والكل تجمعهم دائر: ﴿ الاصطفاء ﴾ .

قال تعالى : (نم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومسهم متحد ومنهم سابق بالخيرات)<sup>(1)</sup>.

قال بمضهم : الغالمُ : الزاهدُ ، والمقتصدُ العارفُ ، والسابقُ : الحبُّ .

وقال مضهم : الغالم : الذي يجزع من البلاء ، والمقتصد الذي يصبر عند البلاء ، والسابق الذي يتلذّذ بالبلاء .

وقال بعضهم : الظالم يعبد على النظة والعادة ، والمقتصد يعبد على الرعبة والرهبة ، والسابق بعبد على الهيبة والمئة .

وقال بمضهم : الغالم: يذكر الله بلسانه ، والمقتصد : بقلبه ، والسابق : لا يندى ربه .

وقال أحد بن عاصم الأنطاكي ، رحمه افي ، : الظالم : صاحب الأقوال ، والمتنصد :صاحب الإقوال ، والسابق : صاحبُ الإحوال .

وكلُ هذه الأفوال قريبة التناسب من حال الصوق والمتصوف والمشبه . وكلهم من أهُل النلاح والنجاح ، تجمعهم دائرة الاصطفاء ، وتؤلف ينهم نسبة التخصص بالمنح والعطاء .

أخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أبو الحير أحمد بن إسماعيل القزوبنى إجازة ، قال : أخبرنا أبو سعد محمد بن أبى العباس ، قال : أخبرنا القاضى محمد بن سعيد ، قال : أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم ، قال : أخبرنى الحسين بن محمد بن فتحويه ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن وزومة ، قال : حدثنا بوسف بن عاصم الرازى ، قال : حدثنا أبو أبوب سلمان بن داود ، قال : حدثنا حُصين بن يأبى ليلى ، عن أخيه ، عن أسامة بن زيد رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في قوله تعالى ( فهنهم طالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات ) : و كلهم في الجنة » ( ) .

قال ابن عطاء : الظالم : الذي محبُّ الله من أجل الدنيا ، والمقتصد : الذي عب الله من أجل العقبي ، والسابق : هو الذي أسقط مرادَ، بمراد الله فيه .

وهذا هو حال الصوق ؛ فالمنشبَّه تعرَّض لئي. من أمر القوم ، ويوجب له ذلك التربّ منهم ، والقربُ منهم مقدمة كل خبر .

سممت شيخنا يقول : جاء بعض أبناء الدنيا إلى الشيخ أحد الغزالى ، وتمن بـ و أصفهان ، يريد منه الخرقة ، فقال له الشيخ : اذهب إلى فلان يشير إلى ، حتى يكامك فى معنى الخرقة ، ثم احْمَرُ حتى ألبسك الخرقة .

<sup>(</sup>١) آية رقم ٣٠ من سورة فاطر

<sup>(</sup>١) الترمذي وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

قاستمظم الرجلُ حقوق الخرقة ، وجَبُن أن بلبسها ، فأخبر الشيخ بما تجدد عند الطالب من قولى له ، فاستعضرنى ، وعانبنى على قولى له ذلك ، وقال : بسته إليك حتى تكلّمه بما يزبد رغبته فى الحرقة ، فكلّمته بما فقرت عزيمته ! ! ثم الذى ذكرته كله صحيح ، وهو الذى يجب من حقوق الخرقة ، ولسكن إذا ألزمنا المبتدى، بذلك تَغَر وعجز عن القيام به ، فنحن نلبسه الحرقة حتى يتشبّه بالتوم ويتربى بزيم فيقر به ذلك من مجالسهم ومحافلهم ، وببركة مخالطته ممهم ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم بحب أن يسلك مسلسكهم ، ويصل بذلك إلى من المراهم .

و يوافق هذا القول من الشيخ أحد الفزالى ما أخبرنا به شيخنا، قال: أخبرنا عصام الدين عمر بن أحد الصفار ، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن خلف ، قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحن الشّلمى ، قال: سمت الحسين بن يحيى بقول: سمت جعفراً بقول: سمت أبا القاسم الجنيد يقول: ه إذا القيت الفقير فلا تبدأه بالرأم وابدأه بالرفق ؛ فإن العلم يُوحِثه والرفق يؤنهه » . وبرفق الصوفية بالمنشجين بهم بنتنع للبتدى، الطالب ، وكل من كان منهما كمل حالاً وأوفر علما كان أكثر رفقاً بالمبتدى، الطالب .

حُكِى عن بعضهم أنه صميه طالب ، فكان يأخذ نفسه بكثرة الماملات والحجاهدات ، ولم يقصد بذلك إلا نظر المبتدى. إليه والتأدُّب بأدبه ، والاقتداء به في عمله ، وهذا هو الرفق الذي ما دخل في شي. إلا زانه .

فالمقشّة الحقيق له إيمان بطويق القوم ، وعمل بمقتضاه ، وساوك واجتهاد ،
 على ما ذكرناه أنه صاحب مجاهدة ومحاسبة ، ثم بصير متصوفاً صاحب مراقبة ،
 ثم يصير صوفيا صاحب مشاهدة .

فأمًا من لم يتطلّع إلى حال التصوف والصوق بالنشيه ، ولا يَقْصد أواثل مناصدم ، بل هو مجرد تشتير ظاهر من ظاهر اللبسة ، والمشاركة في الزى والصورة دون السيرة والصفة ، فليس بمتشبه بالصوفية ؛ لأنه غير محالم لم بالدخول في بداياتهم ، فهو إذن منشبه بالنشبة ، يَمْستَرَى إلى القوم بمجرد لِبْسَة ، ومع ذلك هم القوم لا يشق بهم جليسهم .

وقد ورد : « من تشبه بقوم فهو منهم ع<sup>(1)</sup>.

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محد بن سَلَمَان ، قال : أخبرنا أبو الفضل حد قال : أخبرنا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ، قال : حدثنا على بن أحد بن على ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا عمر بن أحد بن أبي عاسم ، قال : حدثنا على بن على إبراهيم بن محد الشافعي ، قال : حدثنا على بن على القدسي ، قال : حدثنا محد بن عبد الله بن عاسر ، قال : حدثنا على بن على الأشمث ، قال : حدثنا فضيل بن عياض ، عن سليان الأهمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هرا : حدثنا فضيل بن عياض ، عن سليان الأهمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هرا : قال : حدثنا فضيل بن عياض ، عن سليان الأهمش ، عن أبي صالح ، هن أبي هرا كتاب الناس يطوفون في الطرق ويتشبمون مجالس الذكر ، فإذا رأوا قوماً يذكرون الله حوام وهو أعلم — : ما يقول عبادي ؟ قانوا : محمدونك ويمجدونك ويمجدونك . ويمبدونك .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والطبران في السكبير ، عن ابن عمر مرفوهاً. وَفَى الأَوْسِطُ عَنْ حَذِيْمَةً ، وإسناد، حسن ، وقد صمه ابن حبان ،

الباب الثامن

فى ذكر الملامتي وشرح حاله

وقال بمضهم : الملامق هو الذي لايظهر خيراً ، ولايضمر شراً .

وشرح هذا ، هو : أن الملامق تشربت عروقه طعم الإخلاص ، وتمقق بالعدق فلا يحب أن يطلع أحد على حاله وأعماله .

آخبرنا الشيخ أبو زرعة طاهر بن أبي النصل المقدسي إجازة قال : أخبرنا أبو بكر هل بن خلف الشيرازي إجازة قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحن السلي. قال سمت على بن سعيد ، وسألته عن : الإخلاص ماهو ؟ قال : سمت على ابن إبراهم وسألته عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سمت محد بن جعفر الحصاف ، وسألته عن : الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت أحد بن بشار عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت أحد بن غصان عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت أحد بن غصان عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت أحد بن غصان عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت عبد الواحد بن زيد عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت رسول الله صلى الله ماهو ؟ قال : سألت رسول الله صلى الله عن الإخلاص ماهو ؟ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ماهو ؟ قال : هالت رسول الله تعلى عليه وسلم عن الإخلاص ماهو ؟ قال : هوسر من سرى استوجعته قلب من سألت رب الموزة عن الإخلاص ماهو ؟ قال : هوسر من سرى استوجعته قلب من سألت رب الموزة عن الإخلاص ماهو ؟ قال : هوسر من سرى استوجعته قلب من أحببت من عبادى » .

فالملامنية لمم مزيد اختصاص بالتمسك بالإخلاص ، يرون كتم الأحوال

(١) وفي نسخة : المجيمي .

فیتول : کیف لو رأوها ؟ قالوا : لو رأوها کانوا أشدٌ لها طلباً وملیا اکثر حرصاً .

قالوا : وبتمو دون من النار . فيقول : وهل رأوها ؟ قالوا : لا . فيقول : كيف لو رأوها ؟ قالوا : كانوا أشد منها تمو داً وأشد فراراً . فيقول : أشهدكم أن غفرت لهم .

فيتول اللَّكَ : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . فيتول تبارك وتعالى : هم الجلساء لا يشتى بهيم جليسهم لل<sup>(1)</sup>.

فلا يشقى جليس الصوفية ، والمنشبَّةُ بهم ، والمحبُّ لهم .

a to a constant of the

the expedition that is a profit

والأعال ، وبتلذذون بكتمها ، حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم لأعد استوحثرا من ذلك كما يستوحش العلى من ظهور معصيته .

ظلامتى عظم وقع الإخلاص وموضعه ، وتمسك به معتداً به . والعول غاب في إخلاصه من إخلاصه . قال أبو بعقوب السوسى : متى شهدوا في إخلامهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص .

وقال ذو النون : ثلاث من علامات الإخلاص : استمواء الذم والمدح من المامة، ونسيان رؤية الإعمال في الأعمال ، وترك اقتضاء تواب العمل في الآخرة.

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن خلف إجازة قال: أخبرنا أبو عبدالرحن قال: سمت أبا عمان للغربي يقول : ﴿ الإخلاص مالا يكون للنفس فيه حظ بحال ﴾ .

وهـذا إخلاص العوام . وإخلاص الخواص : ما يجرى عليهم لابهم (<sup>()</sup> . فنينو منهم الطاعات وهم عنها بمعرل ولا يقع لهم عليها روية ولا بها اعتداد ، فذلك إخلاص الخواص . وهذا الذي فصله الشيخ أبو عنمان المغربي يقرق بين الصول والملامق ؛ لأن الملامق أخرج الحلق عن همله وحاله ، ولكن أثبت نفسه فهو مخليم والصول أخرج نفسه عن عمله وحاله كما أخرج غيره فهو مخلص . وشتان ما بين الحقاص الحقاص .

قال أبر بكر الزقاق: نتصان كل مخلص فى إخلاصه رؤيةً إخلاصه ، فإذا أراد الله أن مخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاصه . فيسكون مخلَّماً لا مخلماً .

قال أبوسعيد الحراز : رواه العارفين أفضل من إخلاص المريدين ع .

(١) أى لاِجرى الإخلاص يسبيهم .

(١) . قاساة ، والماناة من العنت أى الشدة والتعب .

ومعنى قوله : أن إخلاص المريدين معلول برؤية الإخلاص ، والعارف منزه عن الرياء الذى يبطل العمل ، ولكن لعله يظهر شيئًا من حاله وعمله بعلم كامل عنده فيه لجذب مريد ، أو معاناة (١) خلق من أخلاق النفس فى إظهار الحال والعمل، وللمارفين فى ذلك علم دقيق لا يعرفه غيرهم ، فيرى ذلك ناقص العلم صورة وياء وليس برياء .

و إنما هو صريح اللم في بالله من غير حضور نفس ووجود آفة فيه . قال رويم : الإخلاص : أن لايرضي صاحبه عليه عوضاً في الدارين ، ولاحظاً . اللكة:

وقال بمضهم : صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق . والملامق يرى الخلق فيغفى علمه وحاله . وكل ماذكر ناه من قبل وصف إخلاص الصوفى ، ولهذا قال الزقاق : لابد لسكل مخلص من رؤية إخلاصه ، وهو نقصان عن كال الإخلاص . والإخلاص هو الذي يتولى الله حفظ صاحبه حتى يأتى به على التمام .

قال جمنر الخلدى: سألت أبا القاسم الجنيد ، رحمه الله،قلت: أبين الإخلاص والصدق فرق ؟ قال: نعم ، الصدق أصل وهو الأول ، والإخلاص فرع وهو تابع ، وقال: بينهما فرق ، لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل ثم قال إنما هو إخلاص ، وخالصة كائنة في المخالصة ، فعلى هذا الإخلاص حال الملامق ، وغالصة الإخلاص حال الصوف .

والخالصة السكائنة في المخالصة ثمرة مخالصة الإخلاص . وهو فناء العبد عن رسومه برؤية قيامه بقيومه بل غيبته عن رؤية قيامه وهو الاستفراق في العين عن الآثار والتخلص عن فوث الاستتار ، وهو فقد حال الصوفي .

واللامق منيم في أرطان إخلامه فبر متطلع إلى حقيقة خلاصه . وهذا نوز واضح بين اللامتي والصوف .

ولم يزل في «خواسان» منهم طائفة. ولم مشايخ يمهدون أساسهم ويعرفونهم شروط حاليه .

وقد رأينا في همراق من يسلك هذا السلك ولكن لم يشتهر بهذا الاسم . وقل يتداول السنة أهل العراق هذا الإسم .

حكى أن بعض الملامنية استدعى إلى سماع فامتنع ، فقيل له في ذلك ، فقال : لأن إن حضرت بظهر على وجد ولا أوثر أن بعلم أحد حالى .

وقيل إن أحد بن أبى الحوارى قال لأبى سلمان الداراني : إلى إذا كنت في الحلوة أجد لماملتي قمة لا أجدها بين الناس .

فقال له : إنك إذن لضيف

قاللامتى، وإن كان متسكا بمروة الإخلاص، مستفرشاً بساط الصدق، ولكن بق عليه بقية رقية الخلق وما أحسنها من بقية تحقق الإخلاص والصدق. والصوفى صفا<sup>(1)</sup> من هذه البقية في طرفى العمل والنزك للخلق وعزلهم بالكلية، ورآم بعين الناء والزوال، ولاح له فاصية التوحيد، وهاين سر قوله تمالى: (كل شيء هاك إلا وجهه)<sup>(1)</sup> كا قال بعضهم في بعض غلباته « لبس في الهار، غد الله ه

وقد يكون إخفاء اللامتى الحال على وجهين ، أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدق ، والوجه الآخر ، وهو الآم لستر الحال عن غيره بنوع غيرة ، فإن من خلا بمحبوبه بكره اطلاع الغير عليه ، بل يبلغ في صدق الحجبة أن يكره اطلاع أحد

(١) صلى عن هذه البقية . ﴿ ﴿ ﴾ آية رقم ٨٨ من سورة القصص •

على حبه لمحبوبه . وهذا وإز علا فني طريق الصوفى علة ونقص ؛ فعلى هذا يتقدم الملامتي على النصوف وبتأخر عن الصوفى .

وقيل « إن من أصول الملامنية أن الذكر على أربعة أقسام: ذكر باللسان ، وذكر بالقلب ، وذكر بالسر ، وذكر بالروح » .

فإذا صح ذكر الروح سكت السر والقلب والسان عن الذكر ، وذلك ذكر الشاهدة .

وإذا صع ذكر السر سكت القلب عن الذكر ، وذلك ذكر الهيبة . وإذا صع ذكر القلب فتر السان عن الذكر ، وذلك ذكر الآلاء والنعاء . وإذا غفل القلب عن الذكر أقبل المسان على الذكر ، وذلك ذكر المسادة » .

ولكل واحد من هذه الأذكار عندهم آفة ، فأفة ذكر الروح اطلاع السر عليه ، وآفة ذكر السر إطلاع القلب عليه ، وآفة ذكر القلب اطلاع النفس عليه وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه ، أو طلب ثوابه (() ، أو ظن أنه يصل إلى شيء من القامات به وأقل الناس قيمة عندهم من يريد إظهاره وإقبال الخلق عليه مذلك.

وسر هذا الأصل الذي بنوا عليه : أن ذكر الروح ذكر الذات ، وذكر السمات برخم الذات ، وذكر السمات برحمه ، وذكر القلب من الآلاء والنداء ذكر أثر الصفات وذكر التفس متعرض للملات ؛ فمنى قولمم : « اطلاع السر على الروح » بشيرون إلى النعقق بالفناء عند ذكر اللهات وذكر المبية في ذلك الوقت ذكر المسفات [مشعر بنصب المبية ] (٢) وهو وجود المبية ، ووجود المبية يستدعى وجوداً

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : توب به .

<sup>(</sup>٣) مايين الفرسين ساقط في جض الندخ

#### الباب التاسع

## فى ذكر من انتمى إلى الصوفية وليس منهم

فن أولئك آوم يسمون أنفسهم و قلندرية » تارة ، و ٥ ملامتية » تارة أخرى . وقد ذكرنا حال الملامتي ، وأنه حال شريف ومقام عزيز ، وتمشك بالشّنن والآثار ، وتمقّق بالإخلاص والصدق ، وليس مما يزعم المفتونون بشيء !!

فأما و الفائدرى ، وقو إشارة إلى أقوام مَلَكُهم سُكر طيبة قلوبهم حتى خَرَّبوا العادات ، وطرحوا التقييد بآداب المجالسات والمخالطات ، وساحوا في ميادين طيبة قلوبهم ؛ فقلت أهمائهم من الصوم والصلاة إلاّ الغرائض ، ولم بيالوا بتناول شيء من الذات الدنيا من كلّ ماكان مباحاً برخصة الشرع ، ورتجا اقتصروا على رعاية الرخصة ولم يطلبوا حقائق العزيمة ، ومع ذلك هم متمسكون بترك الادخار ، و ترك الجمع والاستكثار ، ولا بترسمون بمراسم للتقشين والمتزهدين وللتبدين ، وقنموا على ذلك ، وليس عندهم معالمة تعالى ، واقتصروا على ذلك ، وليس عندهم معالمة تعليه من طبية القلوب .

والفرق بين الملامتي والقلندرى : أنّ الملامتي يعمل في كنم العبادات ، والقائدرى يعمل في كنم العبادات ، والقائدرى يعمل في تخريب العادات ، والملامتي يتعمل بكل أبواب البرّ والخير ، ويرى الفضل فيه ، واحكن يُحنّ الأعمال والأحوال ويوقف نفسه مواقف العوام في هيئته وملبوسه ، وحركانه ، وأموره ستراً للحال لئلا يفطن له ، وهو مع ذلك متطلع إلى طلب المزيد ، باذل مجمودة في كل ما يتقرّب به العبيد .

والفلندرى لا يتقيد بهيئة ولا ببالى بما يُعرف من حاله وما لا يعرف ، ولا يَدْمَلْ إِلاَّ على طيبة القلوب وهو رأس ماله . وبغية ، وذلك يناقض حال الفناء ، وهكذا ذكر السر وجود هيبة وهو ذكر الصفات يشعر بنصيب القرب، وذكر النلب الذى هو ذكر الآلاء والنعماء مشمر بيعلاما ، لأنه اشتغال بذكر النعمة وذهول<sup>(۱)</sup> عن المنع .

والاشتغال يرؤية الدطاء عن رؤية المعلى ضرب من بعد المنزلة ، واطلاع الدنس نظراً إلى الأعواض اعتداد بوجود العمل، وذلك عين الاعتلال حقيتة . وهذه أقدام هذه الطائفة وبعضها أعلى من بعض، والله أعلم.

ang was a second

te sine distance

والعموق بضع الأشياء مواضعها ويدبّر الأوفات والأحوال كلما بالملم ، يقم الحلق مقامَهُم ويقيم أمر الحق مقامته ، ويُستر ما ينبغى أن يُستر ، ويُقامِر ما ينبغى أن يَظهِر ، ويأتي بالأمور في مواضعها بمضور عقل ، وصحة توحيد ، وكال معرفة ورعاية صدق وإخلاص .

فقوم من الفتونين سموا أنفسهم و ملامتية ، ولَيسوا البِسة الصوفية ؛ لينتسبوا بها إلى المدوفية ، وما هم من المدوفية بشيء !! بَل في غرور وغلط ، يتسترون بلبسة الصوفية توفيا تارة ودعوى تارة أخرى ، ويتتهجون مناهج أهل الإباحة ، ويزعمون أن ضائرهم خَلَصت إلى الله تمالى ، وبقولون : هذا هو الظفر بالمراد .

والارتسام بمراسم الشربعة رتبة العوام والقاصرين الأقمام ، المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليداً . وهذا هو عين الإلحاد والزندقة والإبعاد ؛ فكل حقيقة ردشها الشربعة فهي زندقة . وجَهل هؤلاء المفردون أن الشربعة حقُّ العبودية ، والمفتيقة هي حقيقة العبودية ، ومن صار من أهل الحقيقة تقيد محقوق العبودية وصار مطالباً بأمور وزيادات لا بُطالب بها من لم يصل إلى ذلك ، لا أنه يمناً عن عنة ربقة (التكليف ، ويخامر باطنة الزيغ والتحريف .

اخبرنا أبو زرعة ، عن أبيه الحافظ المقدسى ، قال : أخبرنا أبو محمد الخطيب قال : حدثنا أبو بكر بن أبى داود قال ؛ حدثنا أجد بن صالح قال : حدثنا أحد بن صالح قال : حدثنا أحد بن صالح قال : حدثنا أونس بن يزيد ، قال : قال عمد ، يسنى الزهرى ، أخبرتى حيد بن عبد الرحن أن عبد الله بن عتبة ابن صدود ، حدثه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : إن أناساً

كانوا يؤخذون بالوحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن الوحى قد اهطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أحالسكم، فن أظهر لنا أخيرًا أشكّاه وقرَّ بناه ، وليس إلينا من سريرته شيء ، الله تعالى يحاسه في سريرته .

ومن أظهر لنا سوى ذلك لم نأمنه و إن قال سريرتى حسنة<sup>(۱)</sup> .

وعنه أيضاً رض الله تعالى عنه ، قال : ﴿ مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلنَّهُمَ فَلَا بِلُومَنَّ مَنْ أَسَاءُ بِهِ النَّفَلُ ﴾ ، فإذا رأينا متباوناً بحدود الشرع مهملاً للصفوات المغروضات لا يعتد بحلاوة الثلاوة والصوم والصلاة ، ويدخل في المعاخل المسكروهة الحُرَّمة تَرَّدُهُ ، ولا نقبله ، ولا نقبل دمواه ؛ أنَّ له سريرة صالحة .

أخبر نا شيخنا ضياء الدين أبو النجهب السهروردى إجازة من همر بن أحمد عن أبى خاف ، عن السلمى ، قال : سممت أبا يكر الرازى يقول : سممت أبا محمد الجويرى يقول : سممت الجنهد يقول لرجل ذكر المرفة ، فقال الرجل : أهلً المدونة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله تعالى .

فقال الجنيد: إن هذا أول قوم تكاسوا بإسقاط الأهمال . وهذه صندى عظيمة ، والذي يسرق وبرني أحسن حالاً من الذي يقول هذا ، وإن الدارفين الله أخذوا الإهمال عن الله وإليه برجمون فيها ، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أهمال البرذرة ، إلا أن يُحال بي دونها ، وإنها لا كند في معرفتي وأقوى لحالي .

ومن تُجلَّةِ أُوانَكَ قُومَ يَقُولُونَ بِالْحَلُولَ ، ويَرْهُونَ أَنَّ اللَّهِ تَعَالَى يُمَكُّ في أُجِمَامٍ بِصَطَانِهَا ، ويسبق الأفهامهم معنى من قول النصارى في اللاهوت والناسوت .

(۱) ربقه : حبل ,

<sup>(</sup>۱) رواء البخارى .

ومنهم من بسنبيح النظر إلى السنعسنات إشارة إلى هذا الوهم ، ويتخابل له أن من قال كلسات في بعض غلبانه كان مضراً لشيء بما زعموه ، مثل قول الحلاج و أنا الحق ع . وما يمكي عن أبي يزيد من قوله « سبحاني » .

حاشا أن نعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلاّ على معنى الحكاية عن الله تعالى ، وهكذا ينبغي أن يعقد في قول الحلاّج ذلك .

ولو علمنا أنه ذكر ذلك القول مُضيراً لشيء من الحلول رددناه كما تردّهم .

وقد أتانا رسول الله صلى الله عايه وسلم بشريمة بيضاء نقية يستقيم بها كلّ مسوح ، وقد دلتنا عقولنا على ما مجوز وصف الله تمالى به ، وما لا مجوز ، والله سبحانه وتعالى منز أن محل به شيء أو محل بشيء ، حتى لعل بعض المفتونين مكون عنده ذكاء وفعلنه غربة ، وبكون قد سمع كلمات تعلقت بباطنه فيتألف له في فكر مكان بنيسبها إلى الله تعالى وأنها مكاله الله إياه ، حثل أن بقول : قال لى ، وقلت له . وهذا رجل إما جاهل بنفسه وحديثها ، جاهل بوبة، وبكيفية المكانة والحادثة ، وإما عالم ببطلان ما يقول ، محمله هواه على الدعوى بذلك ، ليوهم أنه خافر بشيء . وكل هذا ضلال .

ويكون سبب تجرئه على هذا ما سمع من كلام بعض المحقين من مخاطبات وردت عليم بعد طول معاملات لهم ظاهرة وباطنة ، وتمسكهم بأصول القوم من صلف التقوى وكال الزهد في الدنيا ، فلما صفت أسرارهم تشكلت في سرائرهم غاطبات موافقة كلكتاب والسنة ، فنزلت بهم تلك المخاطبات عند استغراق السرائر ، ولا يكون ذهك كلاماً يسمعونه ، بل كحديث في النفس يجدونه موافقاً المكتاب والسنة ، منهوماً عند أهله، موافقاً الملم ، ويكون ذلك مناجاة لسرائرهم ومناجاة سرائرهم إيّاهم فَيُنْبتون لنفوسهم مقام العبودية ، ولولاهم الربوية ،

فيضيفون ما يجدونه إلى غوسهم وإلى مولام، وهم مع ذلك عالمون بأن ذلك لبس كلامَ الله، وإنما هو علم حادث أحدته الله في بواطنهم .

فطريق الأسحاء في ذلك الغرار إلى الله تعالى من كل ما تُحدَّث نفوسهم به حتى إذا برئت ساحتهم من الهوى ألمموا في بواطنهم شيئًا ينسبونه إلى الله تعالى نسبةً الحادث إلى الحدِث لا نسبة الـكملام إلى المتكلم ، لينصانوا عن الزيغ والتحريف .

ومن أولئك قوم يزعمون أنهم بغرقون فى بحار التوحيد ولا ينبتون ويسقطون لنفوسهم حركة وفعلا ، يزعمون أنهم بجبورون على الأشياء ، وأن لا فعل لهم مع فعل الله ، ويسترسلون فى المامى وكل ما تدعو النفوس إليه ، ويركنون إلى البطالة ودوام النفلة والاغترار بالله ، والخروج من الملة ، وترك الحدود والأحكام والحلال والحرام .

وقد سئل سهل ن عبد الله النسترى عن رجل يقول: أنا كالباب، لا أتمر ًك إلا إذا حُركت. قال: هذا لا يقوله إلا أحد رجلين: إمّا صِدَّيق، أو زنديق؟ لأن الصديق بقول هذا القول إشارة إلى أن قيام الأشياء بائم مع إحكام الأصول ورعاية حدود المبودية. والزنديق يقول ذلك إحالة للأشنياء على الله ، وإسقاماً للأعمة عن نفسه وانخلاعاً عن الدين ورصه.

فأما من كان معتقداً للحلال والحرام ، والحدود والأحكام ، معترفاً بالمصية أفاصدرت منه ، معتقداً وجوب التوبة منها فهو سلم صميع ، وإن كان تحت القصور بما يركن إليه من البطالة ، وبَسْتروح بهوى النفس إلى الأسفار والتردد ف البلاد ، متوسّلاً إلى تناول الذائد والشهوات ، غير متعسك بشيخ يؤدّيه وبهذّيه وبُبَعَرَّره بعيب ما هو فيه ، والله الوفق . وأيضاً مرآة القلب إذا انجلت لاحت فيها الدنيا بقبعها وحقيقها وما هيتها ، ولا حت الآخرة و نعائسها بكنهها وغايتها ، فتنكشف للبصيرة حقيقة الدارين وحاصل المنزلين ، فيعب العبد الباق ويزهد في الناني ، فتظهر فائدة التركية وجدوى المشيخة والمتربية ، فالشيخ من جنود الله تعالى يرشد به المربدين ويهدى به الطالبين .

أخبرنا أبو زرعة عن أبيه الحافظ المقدس ، قال: أخبرنا أبو النصل عبدالواحد ابن على بهدان . قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن على بن أحمد الطوسى . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا عبدالله بن على بن حدثنا صفوان بن عرو ، قال : حدثنى الأزهر بن عبدالله . قال : قد سمت عبدالله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان يقال إذا اجتمع عشرون رجلا أو أكثر رسول الله عليه وسلم قال : كان يقال إذا اجتمع عشرون رجلا أو أكثر وبهم يتأدب الذيدون ظاهراً وباطناً ، قال الله تعالى : (أولئك الذين هدى الله فيها القدام) (١) .

فالشابخ لما اهتدوا أهلوا للاقتداء بهم ، وجعلوا أنمة المتنين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكياً عن ربه : ( إذا كان الغالب على عبدى الاستعال بى جعلت همته ولذته فى ذكرى عشقنى وعشقته ورفيت الحجاب بينى وبينه ، لا يسهو إذا سها الناس ، أولئك كلامهم خلام الأبياء ، أولئك الأرض عقوبة أو هذا با ذكرتهم فيها فعرفته بهم عنهم ).

والسر فى وصول السائك إلى رثبة للشيخة أن السالك مأمور بسياسة النفس

#### الباب العاشر

### في شرح رتبة المشيخة

ورد فى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفس محمد بيد. النّ سَنتُم لأَقسَىٰ لَـكُم أنَّ أحبَّ عباد الله تعالى إلى الله اللهِ الذِن يُحَبَّبُون الله إلى عباده ، ويحبّبون عباد الله إلى الله ، ويمشون على الأرض بالنصيحة » .

وهذا الذى ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تمالى ؛ لأن الشيخ يحبب الله إلى عباده حقيقة ، وبحب حباد الله إلى الله ، ورتبة المشيخة من أعلى الرتب في طريق الصوفية ، ونيابة النبوة في الدعاء إلى الله .

قاما وجه كون الشيخ نحبّب عباد الله إلى الله ؛ فلأن الشيخ بسلك بالربد طريق الاقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن صحّ اقتداؤه وانباء، أحبّه الله تمالى ، قال الله تمالى ؛ (قل إن كنتم تحبون الله قانبمونى محببكم الله )(1) ووجه كونه تحبّب الله تمالى إلى عباده ؛ لأنه بسلك بالريد طريق النزكية ، وإذا تركّت النفس انجلت مرآة القلب ، وانمكست فيه أنوار المقامة الإلهية ، ولاح فيه جال التوحيد ، وانجذبت أحداق البصيرة إلى مطالعة أنوار جلال القدم ورؤية المحكال الأزلى ، فأحب العبد ربّه لا محالة ، وذلك ميرات النزكية ، قال الله تعالى . (قد أطح من زكّاها) (2) ، وفلاحها بالغافر بمعرفة الله تعالى .

<sup>(</sup>١) آية رقم ٩٠ من سورة الأنعام ٠

<sup>(</sup>١) من آية ٣١ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) من آية ۾ من سورة الشمس .

مبتلى بصفاتها ، لا يزال بسلك بصدق العاملة حتى تطبئن نفسه، وبطمأ نينتها بنتزع عنها البرودة واليبوسة التى استصحبتها من أصل خاقتها ، وبها تستعصى على الطاعة والانتياد للمبودية ، فإذا زالت اليبوسة عنها ولانت بحرارة الروح الواصل إليها \_ وهذا اللين هو الذى ذكره الله تعالى فى قوله : (ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) . تجيب إلى المبادة ، وناين للطاعة عند ذلك .

وقلب العبد متوسط بين الروح والنفس ذو وجهين ؛ أحد وجهيه إلىالفس والوجه الآخر إلى الروح ،

يستد من الروح بوجه الذي يليه ، وعد النفس بوجهه الذي يليها حتى تطبع الذي . فإذا اطمأت نفس السالك وفرغ من سياستها انتهى سلوكه وعمكن من سياسة النفس ، وانقادت نفسه وفاءت إلى أمر الله ، ثم القلب يشرئب (الماسياسة لما فيهمن التوجه إلى النفس فتقوم نفوس المريدين والطالبين والصادقين عنده مقام نفسه ، لوجود الجنسية في عين النفسية من وجه ، ولوجود التآلف بين الشيخ والمريد من وجه بالتأليف الآلمي . قال الله تعالى : ( لو أنفقت ما في الأرض جيما ما أنفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ) (" فيسوس نفوس المريدين كاكان يسوس نفسه من قبل، ويكون في الشيخ حينتذ معني التعلق بأخلاق الله تعالى عن معني قول رسول الله صلى الله عليه وسمل حاكيا عن الله تعالى : و ألا طال شوق الأبرار إلى لتائي والى المائه عليه وسمل حاكيا عن الله تمالى : و ألا طال شوق الأبرار إلى لتائي والى إلى لتائهم لأشد شوقاً و يما هيا الله تمالى من حسن التأليف بين الصاحب والمصحوب يصير المريد جزء الشيخ ، كا أن الولد عن عبسى عليه الصلاة والسلام : ( لن يلج ملكوت السجاء من لم يولد مرتبين ) .

فبالولادة الأولى يصبر له ارتباط بعالم الملك، وبهذه الولادة يصبر له ارتباط والملكوت، قال تعالى ق وكذلك نرى إراهيم ملكوت السنوات والأرض وليكون من الموقنين ه (۱) وصرف اليةين على السكال بحصل في هذه الولادة ، وبهذه الولادة بستحق ميراث الأنبيا، ومن لم يصله ميراث الأنبيا، ماولد وإن كان على كال من الفطنة والذكاء، لأن الفطنة والذكاء نتيجة العقل، والعقل إذا كان على بما من نور الشرع لايدخل الملكوت ولا يزال متردداً في الملك، ولهذا وقف على برهان من العلوم الرياضية ، لأنه تصرف في الملك ولم يرتق إلى الملكوت. والمملك : ظاهر الديكون. والمملل: لسان الروح والبعيرة التي منها تنبعث أشعة الهذاية : قلب الروح ، واللسان : ترجمان القلب، والبعيرة التي منها تنبعث أشعة الهذاية : قلب الروح ، واللسان : ترجمان القلب، والمعابد من يترجم عنه ، وليس كل ما عند من يترجم عنه يبرز إلى الترجمان ، فلهذا المعنى حرم الواقفون مع مجرد العقول العربة عن نود عند ببرز إلى الترجمان ، فلهذا المعنى حرم الواقفون مع مجرد العقول العربة عن نود المغول، المواب، وأسبل ذونهم الحجاب ، لوقوفهم مع الترجمان ، وحرمانهم غابة التبيان .

وكا أن في الولادة الطبيعية ذرات الأولاد في صلب الأب مودعة تنتقل إلى أصلاب الأولاد بمدد كل ولد ذرة ، وهي المنزات التي خاطبها الله تعالى يوم المناق بد وألست بربح ؟ حيث مسح ظهر آدم وهو ملتى ببعث و نعمان ، بين ممكة والعالف ، فسالت المنزات من مسام جسده كما يسيل العرق بعدد كل ولد من ولد آدم ذرة ثم لما خوطبت وأجابت ردت إلى ظهر آدم ، فن الآباء من تنفذ المنازات في صلبه ، ومنهم من لم يودع في صلبه شيء فينقطع نسله ، وحكذا المشايخ : المنهم من تمكز أولاده ويأخفون منه العلم والأحوال ويودعونها غيرم، كماوصلت فيهم من تمكز أولاده ويأخفون منه بواسطة الصحبة ، ومنهم من يقل أولاده ، ومنهم إليهم من الذي صلى المناحدة ومنهم من يقل أولاده ، ومنهم

<sup>(</sup>۱) آية رقم ۲۳ من سورة الزمر . (۲) أشرأب 😑 مد عنقه لينظر ... (۲) ۱۲ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>١) آية رقم •٧ من سورة الأنعام .

فأول مَا أُودِهِتِ الحَمِكَةُ والعلمِ عند آدِم أَبِي البشر عَلِيهِ السلام ، ثم انتقل منه كما انتقل منه النسيان والمصيان وما تدءو إليه النفس والشيطان ، كما ورد : أن الله تسالى أمر جبراليل حتى أخذ قبضةً من أجزاء الأرض، والله تمال نظر إلى الأجزاء الأرضية التي كُوَّتُهَا من الجوهرة التي خلفها أولاً فصار من مواقع نظر الله إليها فيها خاصية السماع من الله تعالى والجواب ، حيث خامل السموات والأرضين بقوله : ( ا تُقيا طوعا أو كَرها قالتا أنينا طائمين ( ) فحل أجزاء الأرض بهذا الخطاب خاصية السماع ، ثم التُزعت هذه الخاصية منها بأخذ أجزاتها لتركيب صورة آدم فركب جد آدم من أجزاء أرضية محتوية من هذه الخاصية فن حيث نسبةُ أجزاء الأرض تركّب فيه الموى، حي مدّ بده إلى شجرة الفناء، الله إياء بنفخ الروح الذي أخبر عنه يقوله: ﴿ فَإِذَا سُوبِتُهُ وَ فَنَحْتَ فَيَهُ مِنْ رُوحِي (٢٠) قال الم والحكة فبالنسوية صار ذا نفس متفوسة ، وبنفخ اروح صار ذا روح رُوحاني ، وشرح هذا يطول . . فصار قلبه معدن الحكمة ، وقاكبُه معدن الموى،

وهي شجرة الحنطة . في أكثر الأفاويل — فتطرق بها لقالبه الفناء ، وبإكرام فانتقل منه العلم والهوى وصارا ميراكه في ولده ، فصار من طربق الولادة أبًا بواسطة الطبائم الى هي محتد (٢) الموى . ومن طريق الولادة المتوية أبا بواسطة العلم ، فالولادة الطاهرةُ تطرف إليها الفناء ، والولادة المعنوية محية من الفناء ؛ لإنها وُ جدت من شحرة الخلد ومى شجرة العلم لا شجرة الحنطة التي سماها إبليس شجرة الغلد، فإبليس يرى الشيء بضده، فتبيُّن أن الشيخ هو الأب معنى ، وكثيراً كان شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب السهروردي رحمه الله بقول : ﴿ وَلَدَى من سلك طربق واهتهدى بهدى . . (٧) من الآية ٢٩ من سورة العجر. (١) آية رقم ١١ ،ن سورة فسلت (٤) الحد = الأصل. (٣) مولودة .

عَلَى صَالَى ؛ ﴿ إِنْ شَانِئِكَ هُو الْأَبْرَ ﴾ (١) وإلاَّ فنسل رسول الله صلى الله على الله عليه و-لم باق إلى أن تنوم الساعة ، وبالنسبة للمنوية يصل ميراثُ السر

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إملاء قال : أخبرنا أبو عبد الرحن الداليني ، قال : أخبرنا أبو الحسن الداودي قال : أخبرنا أبوعم الحوى ، قال : أخبرنا أبو عمال السعوقندى ، قال : أبو عمد الدارى قال: أخبرنا نصر بن على قال : حدثنا عبد الله بن داود ، عن عاصم ، عن وجاء بن حيوة ، عن داود بن جيل، عن كتير بن قيس ، قال : كنت جالاً مع أبى الدرداء في مسجد دمشق ، فأتاه رجل فقال : يا أما الدرداء ، إنى أتيتك من المدينة ، مدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغنى عنك أنك تُحدُّته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فما جاء بك تجارة ؟ قال: لا . قال: ولا جاء بك غبرها؟ قال: لا . قال: سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ مَنَ سَلَتُ طُرِيًّا بلتمس به علما علك الله به طريقا من طرق الجنة ، وإن الملائكة التضم أجنعتها رضًا لطالب العلم ؛ وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحبتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القدر على سائر النجوم ، وإن السلماء هم ورقة الأنبياء و إن الأنبياء لم يُورُّثوا ديناراً ولا درهمًا إنما وَرَّثُوا اللَّم ، فن أخذ به أخذ بخطه — أو — بخط وافر )<sup>(٣)</sup> ·

من ينقطع نسله ، وهذا هو النسل الذي رد الله على الكفار حيث قالوا: عمد ابر لانىل4 11 ∈

<sup>(</sup>١) من الآية ع من سورة السكوثر .

<sup>(</sup>٢) رواه أبر داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صعيعه والبيهتي وهو بهذا السياق عند ابن ماجة والحديث مقبول وقيل حسن •

<sup>(+1 -</sup> agict-)

قائشيخ الذي تُكتب بطريقه الأحوالُ قد يكون مأخوذاً في ابتدائه في طريق الحبيّن ،وقد يكون مأخوذاً في طريق المحبوبين ، وذلك أن أمر الصالحين والسالسكين ينقسم أربد أقسام : سالك مجرد ، ومجذوب مجرد ، وسسالك متدارّك بالجذبة ، ومجذوب متدارّك بالسلوك .

مسرح المجرَّد لا بُوتِهُل للشيخة ولا يَبْلغها لبقاء صفات نفسه عليه ، فيقن فالساف المجرَّد لا بُوتِهُل للشيخة ولا يَبْلغها لبقاء صفات نفسه عليه ، فيقن عند حفّة من زحة الله تعالى في مقام المعاملة والرياضة ، ولا يرتقي إلى حال 'يروَّح بها عند وَهَج الكابدة .

بر المجذوب الجرّد من غير سلوك بباديه الحق بآيات اليقين ، وبرفع عن قلب شيئا من الحجاب ، ولا يؤخذ في طريق العاملة .

وللماملة أثر تام سوف نشرحه فى موضمه إن شاء الله تعالى ، وهذا أيضا لا يُؤمِّل المشيخة وبقف عند حظه من الله مُروَّحا بحاله غير مأخوذ فى طربق إهماله ماحدا الغريضة .

والساك الذي تعرك بالجذبة هو الذي كانت بدايته بالمجاهدة والمكابدة وللماملة بالإخلاص والوفاء بالشروط ، ثم أخرج من وهج للكابدة إلى رَوح الحال ، فوجد السل بعد العلم (۱۱) ، و تروع بنسيات الفضل ، و برز من مفيق للكابدة إلى منسع للماهلة ، وأونس بنفعات الفرب ، و تنع له باب من الشاهلة فوجد دواه ، وفاض وفاؤه ، وصدرت منه كانت الحكمة ، ومالت إليه القلوب وتوالى عليه تُتوح المنيب ، وصار ظاهره مسدداً وباطنه مشاهداً ، وصلح للجاد (۱۱) وصار له في جارته خارة ، فيناب ولا بنطب ، و يَفترس ولا يُفترس ، يُؤهَّل مثل هذا المشيخة ، لأنه أخذ في طريق الحبين .

ومُنخ حالاً من أحوال القرَّ بين ، بعد ما دخل من طويق أعمال الأبراد الصالحين وبكون له أتباع ينتقل منه إليهم علوم ، ويظهر بطريقه بركة . ولكن قد يكون محبوسا في حاله ، مُحَكَّمًا حاله فيه لايُطاق من وَثاق الحال ، ولا ببلغ كال النوال . يقف ءند حظَّة ، وهو حظ ٌ وافر ٌ سَنَى ۗ ؛ والذين أُونُوا العلم درجاتٍ ، ولكنَّ المقامَ الأكلُّ في المشيخة النسمُ الرابع ، وهو : المجذوب المتدارك بالسلوك ببادئه الحق بالكشوف وأنوار اليقين ؛ ويرفع عنقلبه الحجب، ويستنير بأنوار المشاهدة ، وينشرح صدره وينفسح قلبه ، وَيَتجافى عن دارالغرور وبنيب إلى دار الخلود ، وبرتوى من بحر الحال ، ويتخلص من الأغلال والأعلال(١) ، ويقول معاناً :لا أعبد ربًّا لم أره ، ثم يَقيض من اطنه على ظاهره ، وتجرى عليه صورة المجاهدة والمعاملة من غير مكابدة وعناء ، بلذاذة وهناء ، ويصير قالبه بصفة قلبه ؛ لامثلاء قلبه بحبّ ربَّه ، وبلين جلده كما لان قلبه ، وعلامة لين جلده إجابة قالبه للعمل كإجابة قلبه ، فيزيده الله تعالى إرادة خاصة ، ويرزقه محبةً خاصة من محبة المحبوبين الرادين : ينقطع قيواصّل ، ويُعرِض عنه فيراسَل ، يذهب عنه جمود النفس ويصطلى بحرارة الروح ، وتشكمش عن قلبه عروق الناس،

قال الله ثنالى : ( اللهُ مُوَّلُ الْمُسَنَّ الْمُلِيثِ كِيَّا بُا مُنَشَّابِهَا مَثَا فِي كَتَشْيَرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ تَجْشُنُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُمْ وَكَالُوبُهُمْ إِلَى ذِ تُحْرِاللهِ)(17

أخبر أن الجلود تلين كما أنّ التلوب تلين ، ولا يكون هذا إلاّ حال الحبوب المراد.

<sup>(</sup>١) الدلقم = شجر مر . يقال العنضل ولكل شجر مر : علم ﴿ ﴿ ﴾ الملمود

<sup>(</sup>١) جمع عل ، وهو الرض وكل ما يشغل البال .

<sup>(</sup>٧) آية رقم ٢٣ من سورة الزمر -

وقد ورد في الخبر: أن إبليس سأل السبيل إلى القلب ، فقيل له : يَمْرُمُ عليك ، ولكن السبيل إلى حدّ القلب ، عليك ، ولكن السبيل إلى حدّ القلب ، فإذا دخات العروق عرفت فيها من ضبق بجاربها ، واحترج عرفات كما الرحة المترضح من جانب القلب في مجرى واحد ، ويصل بذلك سلطانك إلى القلب ، ومن جلتُه بنياً أو وليًا قلمت الله وقل من قلبه فيصير القلب سليا ، فلا يصل إلى القلب علما الدوق لم تصل إلى الشقبكة بالقلب ، فلا يصل إلى القلب علمائك » .

ظلموب المراد الذي أهل المشيخة سلم قلبه وانشرح صدره ولان جلده ، فصار قلبه جليم الروح ، ونفشه بطيع التلب ، ولانت النفس بعد أن كانت المارة بالسوء مستصية ، ولان الجلد ليين النفس ، ورد إلى صورة الأهمال بعد وجدان الحال ، ولا تزال روحه تنجذب إلى الحضرة الإلهية ، فيستنبع الوح القلب ، ويستنبع القلب النفس ، ويستنبع النفس القالب ؛ فامزجت الأعمال القالبية والقلبية ، وانخرق الفاهر إلى المباطن ، والياطن إلى القاهر ، والقدرة إلى المباطن ، والياطن ألى الفاهر ، والقدرة إلى المدرة ، والانبيا إلى الآخرة ، والآخرة المفارة على الحال ، ما ازددت يقينا ، في الدنيا ، ويصح له أن يقول : فو كشيف الفطا، ما ازددت يقينا ، فيند ذلك يطاق من وتاق الحال ويكون مسيطراً على الحال ، لا الحال مسيطراً على وجه .

والشيخ الأول الذي أخذ في طريق الحبين حرِّ مِن رِقَّ النفس ، ولـكن ربما كان باتياً في رقَّ القلب .

وهذا الشيخ في طربق الحجبوبين حرَّ بين رِقَ القلب ، كما هو حرَّ مِن رِقَ النفس.

وذلك أن : النفس حجاب ُطلاني أرضى أعنق منه الأول ، والقلب حجاب نوراني سماوي أمنق منه الآخر، ضار لربة ، لا لقلبه ، ولدُوقَّيه لا لوقته ، قَمَّبَد الله حقًا وآمن به صدقاً ، ويسجد فه سواده وخيساله ، وبؤمن به نؤاده ، وَيُقرُ به لسانه ، كما قال رسول افق صلى افته عليه وسلم في بعض سجوده ، ولا يتخاف عن المبودية منسه شعرة ، وتصير عبادته مشاكلة لعبادة الملائكة : (وقد يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالندو والآصال)(١)

فالتوالب هي : الظلال الساجدة ، ظلال الأرواح المتوَّبة في عالم الشهادة : الرَّصل كشيف ، والظل لطيف .

وفى مالم النيب : الأصـل لطيف ، والظل كثيف ، فيسجد لطيفُ العبد وكثيفُ .

وليس هذا لمن أخـذ في طريق الحبين ؛ لأنه يستتبع صور الأعمال ، ويمتلىء بما أنيل من وجدان الحال .

وذلك تصور فى العلم ، وقات فى الحظ ، ولوكثر العلم رأى ارتباط الأعمال بالأحوال كارتباط الروح بالجسد ، ورأى أن لا غنى عن الأعمال كما لا غنى فى عالم الشهادة عن القوالب .

أها دامت القوالب بافية قالعمل باق .

ومن صح في الغام الذي وصفناه هو الشيخ الطلق ، والعارف المحقق ، والمحبوب العتق ، نظره دواء ، وكلامه شفاء ، بافي ينطق ، وبافي بسكت،

<sup>(</sup>١) آية رقم ١٥ من سورة الرعد .

# الباب الحادي عشر

فى شرح حال الخادم ومن يتشبه به

أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام، وقال: يا داود، إذا رأبت لى طالباً فكن له خادماً ، الخادم بدخل في الخدمة راغباً في النواب وفيا أعد الله تعالى اللهباد، ويتصدّى لإيصال الراحة و يُنفّع خاطر المقبلين على الله تعالى عن مهام معاشهم، ويغمل ما يغمله في تعالى ببية صالحة ، فالشيخ واقف مع مراد الله تعالى ، والخادم واقف مع نبته ، فالخادم يفعل الذي وأله والشيخ يفعل الذي والخادم والشيخ في مقام المقرّبين ، والخادم في مقام الأرار . فيختار الخادم البذل والإبشر . والارتفاق من الأغيار الأغيار (١٦) ، ووظيفة وقته تصدّبه (١٦) لخدمة عباد الله ، وقد يُمم من لا يعرف الخادم من الشيخ الخادم مقام الشيخ ، وربما جميل الخادم أيضا حال نفسه ؛ في حسيب نفسه شيخا لقلة الدم واندراس علوم القوم في هذا الزمان ، وقناعة كثير من الفقرا من المشايخ باللقمة دون العم والحال ، فكا من كان أكثر إطعاما هو عندهم أحق بالشيخة ولا يعلمون أنه خادم وليس بشيخ ، والخادم في مقام حسن وحَظِ صالح من الله تعالى .

وقد ورد ما يدلُ على فضل الخادم فيا أخبرنا الشيخ أبو زرعة بن الحافظ أبى الفضل محد بن أبيه . قال : أخبرنا أبو الفضل محد بن عبد الله المقرى ، قال : حدثنا أبو الحسن محد بن الحسين بن داود العلوى ، قال : حدثنا أبو الحسن محد بن الحديث وأبو الأزهر قالا :

كا ورد: « ولا يزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه ، فإذا أحبيته كنت له سماً وبصراً ويداً ومؤبّداً ، بى ينطق ، وبى يبصر ... ي(١) المدث

ما المناع بُعْطِي بِاللهُ ، ويمنع بالله ، فلا رغبةً له في عطاء ومنع بعينه لعينه ، فالشيخ بُعْطِي بالله ، والحق يُعرَّقُ مرادَه ؟ فيكون في الأشياء بمراد الله بل هو مع مراد الحق ، والحق يُعرَّقُ مرادَه ؟ فيكون في الأشياء بمراد الله

and the second of the second o

the property of the second of the

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : للأخيار . . . . . (٢) من التعدى وهو التعرض

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى باب النواضع من حديث طويل ، وقيه : « وما يزال جدى يغرب إلى بالنوافل حق أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصر» الذى يصر به ، ويدم الى يعلش بها ، ورجله التي يمنى بها ، وإن سألنى لأعطيته ، وإن استفاذى لأعذنه م.

مدتنا أبو داود ، قال مدتنا سفيان عن الأوزامي عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي ملة ، عن أبي معربة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبي بطعام وهو بـ « مرَّ النبي الله عليه وسلم أنبي بطعام وهو بـ « مرَّ النابيان ، فقال : ارحلا ، لله فقال : أو على المنابيكا ، أو نوا أسكلا ، يعنى : أنكا ضقفا بالصوم عن الخدمة للمنتجا إلى من تخذمكا ، وتكلا واخذك الفسكا . فالخادم عرص على حيازة التفعل ، فيتوصل بالكب تارة ، وبالاسترفاق والدرورزة (١) تارة أخرى ، والمستجلاب الوقف إلى نفسه تارة ؛ المله أنه قيتم بذلك ، صالح لإيصاله إلى وباستجلاب الوقف إلى نفسه تارة ؛ المله أنه قيتم بذلك ، صالح لإيصاله إلى النفو وفوة العلم أن الإنفاق يمتاج إلى علم النفس والشهوة الخفية ، ولو خاكمت تام ، ومعاناة (١) الموجود مراده فيه ، وحاله ترك المراد وإقامة مراد الحق .

أخبرنا أبو زرعة، إجازة، قال: أخبرنا أبو بكر أحدين على بن خلف إجازة، قال: أخبرنا أبو بكر أحدين على بن خلف إجازة، قال: أخبرنا أبو بكر أحدين على بن خلف إجازة، قال: أخبرنا الشيخ عبد الرحن السلى، قال: سمت محد بن الحسين بن الخشاب يقول: سمت جمعة بعن مراة عندمراً قصداً [3] إلى الجنة ، فقلت أنه : ما هو ؟ قال الا تسأل من أحد شيئاً، ولا يكن ممك شيء تُعطى منه أحد شيئاً، والخادم برى أن من طريق الجنة : الخدمة ، والبذل ، والإيثار ، فيغدم الخدمة على النافلة التي يأتى بها العبد طالباً بها النوافل و يرى فضلها . والمخدمة فضل على النافلة التي يأتى بها العبد طالباً بها التواب غير النافلة التي يتوشى (3) بها سمة حاله مع الله تعالى لوجود نشية

(۱) درز النوب درزاً = خاطه. ونی ب ( والدیرزه )
 (۲) الماناة = المقاساة والنمي (۲) قصداً = وسطا (٤) يتحرى ويقصد

ومما يدلُّ على فضل الخدمة على النافلة ما أخبرنا به أبو زرعة قال : أخبرنى والدى الحافظ القدسي ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد السمار بأصفهان قال: أخبرنا أبراهيم بن عبدالله بن خُرشيد، قال: حدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملي قال : حدثناً أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا عاصم، من مورق ، عن أنس ، قال : كنا معرسول الله صلى الله عليه و ملم ، فذا الصائم ، ومنا الفطر ، فنزلنا منزلاً في بوم حارّ شديد الحرّ ، فنا من يتلَّى الشمس بيده ، وأكثرُ نا ظلاً صاحبُ الكساء يستظلُ به ، فنام الصائمون ، وقام المنظرون فضر بوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ) . وهذا حديث بدل على فضل الخدمة على الناقلة . والخادمُ له مقام عزيز أير غَبَ فيه ؛ فأمَّا من لم يَعرف تخليص النيَّة من شوالب التفس ، وينشبة بالخدام ويتصداكي لخدمة الفقراء ويدخل في مداخل الغدام بحسن الإرادة يطلب التأسى بالخدُّ ام فتكون خدمتُه مشوبةً ؟ منها ما بصيب فيها لموضع إيمانه ، وحسن إرادته في خدمة التوم ، ومنها مالا يصيب فيها لما فيه من مزج الهوى فيضع الشيء في عير موضعه .

وقد يخدمُ بهواه في بعض تصاريفه ، ويَخدُم مَن لا يستحق الخدمة في بعض أوفاته ، ويُحبُّ الحمدة والثناء من الخلق مع ما يحبُّ من الثواب ورضافة تعالى .

وربما خدم لاتماه، وربما امتنع من الغدمة لوجود هوّى يخامره في حَقَى
من بلقاه بمكروه، ولا يراعى واجب الخدمة في طرقى الرضا والنضب لانحراف
مزاج قلبه بوجود الهوى، والخادم لا بنتبع الهوى في الخدمة في الرضا والنضب،
ولا يأخذمنى الله لومة لائم، ويضع الشيء في موضعه؛ فإذن الشخص اللهى وصفناه
آغًا متخادم وليس بخادم ا ا

## الباب الثانى عشر فى ذكر خرقة المشايخ الصوفية

لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين الربد ، وتحكيم (1) من الربد للشيخ في نفسه ، والتحكيم سائغ في الشرع لمسالح دنيوية ، فاذا يسكر المسكر البس الخرقة على طالب صادف في طلبه يقصد شبخا بحس ظن وعنيدة ، يحكه في نفسه لمسالح دينه برشده ، ويهديه ، ويعرفه طريق المواجيد ، ويبصره بآفات النفوس وفساد الأعمال ومداخل المدو ، فيسلم نفسه إليه ويستسلم لرأبه واستصوابه في جميع تصاريفه ، فيليسه الخرقة إظهاراً المتصرف فيه ؛ فيكون ابس الخرقة علامة التفويض والتسليم ودخوله في حكم الشيخ دخوله في حكم الله وحكم رسوله وإحياء سنة المهامة مع رسول الحدة عليه وسلم .

أخبرنا أبو زرعة قال: أخبرنى والدى الحافظ المقدسى قال: أخبرنا أبو الحسين الحد بن محمد البزاز، قال: أخبرنا أحمد ابن محمد بن أخى ميمى قال: حدثنا يجي بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عرو بن على ابن حفظة قال: محمت عبد الوهاب الثقنى يقول: سمعت يجي بن سميد يقول: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة العامت ، قال: أخبرنى أبى عن أبيه ، قال: « بابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والنشط والمكره ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول بالحق حيث كنا ولا مخاف في الله لومة لائم ، وأن

فنى الخرقة معنى المبايعة ، والخرقة عتبة الدخول فى الصحبة ، والمقصود السكل
 هو الصحبة . وبالصحبة يرجى الدريد كل خير .

ولا 'يميز' بين العادم والتخادم إلا من له علم بصحة النيات وتخليصها من شوائب الهوى .

والمتخادمُ النجيبُ ببلغ ثواب الخادم ف كثير من تصاريفه ولا يبلغُ رتبته لتعلقه عن حاله بوجود مَرْج هوا. وأمَّا من أثيم لخدمة الفقراء بتسلم وقَفْ إليه ار توفير برفق مليه ، وهو يخدم لمنال يُصبِه ، أو حَظِّ عاجل بدركه فهو ق الخدمة لنفسه لا لنبره ، فلو انقطع رفقه ما خُدَّم ، وربما استخدم من كخدم ، فهو مع حظ نف يخدم من يخدمه ، ويحتاج إليه في الححافل بتكثَّر به ، وُ يقيم به جاء نفسه بكثرة الأتباع والأشياع، فهو خادم هواه وطالب دنياه ، بحرص نهارً. وليله فى تحصيل ما يقم به جاهة وُ يُرشى نفسه وأهله وولده ، فيتسم فى الدنيا ويتزيًّا بغير زيَّ الخدامُ والفقراء ، وتنقشر نفسُه بطاب الحفاوظ ، ويستولى عليه حبُّ الرياسة ، وكلا كثر رفة كثرت مواد هوا، واسطال على النقراء، و يجوجُ الفقراء إلى النملق المفرط له تطلبًا لرضاه ، وتوقيا لضيمه وميله عايبهم بقطع ما ينوُنهم من الوقف فهذا أحسنُ حاله أن يُدى ﴿ مُستخدماً ﴾ فليس بخادم ولا مُتخادم ، ومع ذلك كله ربما نال بركتهم باختياره خلمتُهم على خدمة غيرهم ، وبانتائه إليهم، وقد أوردنا الخبر السند الذي في سياقه (م القوم لا يشتى بهم جليسهم )(١). واقد الموفق والممين .

<sup>(</sup>١) تمكم الريد الشبخ يعنى جله حكمًا لنفسه ،

<sup>(</sup>۲) ممنع مسلم = ۱۲ من ۱۲۸ بشرح النووى .

<sup>(</sup>۱) مسيح مسلم في فغل ساق الدكر

الاختيار ، حتى برتقى من ترك الاختيار مع الشيخ إلى ترك الاختيار مع الله نمالى ، ويفهم من الله كما كان يفهم من الشيخ .

ومبدأ هذا الخير كله الصحبة والملازمة للشيوخ ، والخرقة مقدمة ذلك .

ووجه لبس الخرقة من السنة ما أخبرنا الشيخ أبو زرعة عن أبيه الحافظ أبى الفضل المقدسى ، قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن خلف الأدب الينسابورى قال : أخبرنا الحلا كم أبو عبدالله تحد بن عبدالله الحافظ قال : أخبرنا الحد بن إسحق قال : أخبرنا أبو سلم إبراهيم بن عبدالله المصرى ، قال : حدتنا أبوالوليد قال : حدثنا أبسحق بن سعيد قال : حدثنا أبى قال : حدثنا أبوالوليد قال : من ترون أنى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خيصة (١) سودا و سفيرة، ققال : من ترون أكسو هذه ؟ فسكت القوم ، ققال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : التونى بأم أكسو هذه ؟ فسكت القوم ، ققال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : التونى بأم خالد . قالت : فأنى بى ، فألبسنيها بيده فقال : أبلى وأخلق ، يقولها مرتبن، وجمل بنظر إلى علم في الخيصة أحمر وأصغر ، ويقول : يا أم خالد هذا سناه ـ والسناه ، هو الحسن بلسان الحبشة ـ (٢٠) .

ولاخفاء أن لبس الخرقة على الهيئة التى تعتددها الشيوخ فى هذا الزمان لم يكن فى زمن رسول الله صلىالله عليموسلم ، وهذه الهيئة والاجماع لها ، والاعتداد بها من استحسان الشيوخ ، وأصله من الحديث ما روبناه .

والشاهدِ لذلك أيضًا القعكيم الذي ذكرناه وأى اقتداء برسول المُصلى الله عليه وسلم أتم وآكد من الاقتداء به في دعاء الخلق إلى الحق . .

وقد ذكر الله تعالى ف كلامه القدم تحكيم الأمة رسول الله صلى ألله عليه وسلم

وروى عن أبي يزيد أنه قال: من لم يكن له استاذ فإمامه الشيطان .
وحكى الأستاذ أبو القاسم القشيرى ، عن شيخه أبى على الدفاق أنه قال :
الشجرة إذا نبتت بنضها من غير غارس فإنها تورق ولا نتمر ، وهو كا قال :
وبجوز أنها تنمر كالأشجار التى فى الأدوية والجبال ولكن لا يكون لفا كهتها
طمم فا كهة البسانين . والدرس إذا نقل من موضع إلى موضع آخر يكون أحسن
حلاواً كثر ثمرة لدخول التصرف فيهوقد اعتبر الشرع وجود التمايم فى الدكلب
للملم وأحل ما يقتله ، مخلاف غير العلم .

وسممت كثيراً من المشايخ بقولون: ﴿ مَن لَم يَرَ مَفَاحًا لَا يَفْلَح ﴾ : ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا الملوم والآداب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما روى عن بمض الصحابة : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الحزاءة ('').

ظاربد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ، وصحبه، وتأوب بآدابه، يسرى من فاطن الشيخ حال إلى باطن المربد كسراج يقتبس من سراج وكلام الشييخ بلقن (٢) باطن الربد ويكون مقال الشيخ مستودع نفائس الحال . وينتقل الحال من الشيخ إلى المربد بواسطة الصحبة وسماع المقال . ولا يكون هذا إلا لمربد حصر نصه مع الشيخ وانسلخ من إرادة نصه، وفي في الشيخ بترك اختيار نفسه .

فبالتأليف الإلمى يصير بين الصاحب والمصعوب امتراج و وارتباط بالنصبة الروحية والطهارة الفطرية ، ثم لايزال المريد مع الشيخ كذلك متأدبا بترك

 <sup>(</sup>١) الحيصة - كساء أسود مربع له علمان ، فإن لم يكن معلما فليس تخميصة .
 (٣) الحاكم وقال صميح على شرط الشيخيل وأفره الدجين .

<sup>(</sup>١) عن سدان أمه قبل له : قد عد بج نبيـكم كل شيء حق الحزاءة قال أجل الح مسلم بشرح النوون ج ٣ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) وفي نسمة : يلقع .

وتحكيم للريد شيخه إحياء سنة ذلك التحكيم ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبُّكُ لايؤمنون حتى يحكموك فعا شجر بينهم ثم لامجدوا في أنفسهم حرجاً محما تعفيت ويسلوا تسليا )(۱) .

وسبب نزول هذه الآية : أن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه ، اختصم هو وآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة (٢٠) .

والشراج : مسيل الماء \_كانا يسقيان به النخل ، فقال النبي صلى الله عليه و-لم للزبير : أسق بازبير ، ثم أرسل للا. إلى جارك فنضب الرجل وقال : قضى رسول الله لابن حمته ٢٠٠٠ . فآنزل الله تعالى هذه الآية يعلم فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشرط علمهم في الآية التسليم ، وهو الا قياد ظاهراً ، ونفى الحرج ، وهو : الأنتباد باطنًا . وهذا شرط المربد مع الشيخ بعد التعكيم .

فلبس الخرقة يزبل أتهام الشبيخ هن بأطنه فرجميع تصاريفه ،و يحذر الاعتراض على الشيوخ فإنه السم القاتل للمربدين .

وقل أن يكون للريد بعترض على الشيخ بباطنه فيفلح ، ويذكر المريد في كل ما أشكل عليه من تصاربف الشيخ قصة موسى معالخضر عليه السلام؛ كيف كان بصدر من الغفر تصاريف ينسكوها موسى ، ثم لما كمثف له عن ممعاها بأن لموسى وجه الصواب في ذلك .

فهكذا بنبعي للمويد أن يلم أنكل تصرف أشكل عليه صمته من الشيخ عند

الشيخ فيه بيان و برهان الصحة ؛ وبد الشيخ في لبس الخرقة تنوب عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتسايم المربد له تسايم فه ورسوله . قال الله تسالى : ( إن الذبن ببابعونك إنمــا ببايعون أفى بدالله فوق أبديهم فن نكث فإنما بنكث يل نسه)``` .

ويأخذ الشيخ على المريدعهد الوقاه بشرائط الخرفة . ويعرفه حقوق الخرقة ، فالشيخ للمريد صورة يستشف<sup>(٢)</sup> المريد من وراء هذه الصورة الطالبات الإلهية وللراضى النبوية .

ويمتقد المريد أن الشيخ باب قتحه الله تعالى إلى جناب كرمه ، منه يدخل ، وإليه يرجع وبنزل بالشيخ سوانحهومهامه الدينية والدنيوبة وبعتقد أن الشيخ بنزل بالله السكريم ماينزل المريد به، ويرجع في ذلك إلى الله المريدكما يرجع المريد إليه ر

وللشيخ بالبمنتوح من المكالمة ، والمحادثة في النوم واليقظة فلابتصرف الشيخ في للريد بهواه ، فهو أمانة الله عنده ، ويستفيث إلى الله لحوائج المريد كما يستغيث لحوائج نفسه ومهام دبنه ودبناه . قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِبُشْرِ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللَّهُ إلا وحياً أو من وراه حجاب ، أو يرسل رسولا) ٢٠٠٠.

بإرسال الرسول بختص بالأنبياء ، والوحى كذلك . والكلام من ورا. حجاب؛الإلهام ، والهواتف ، والنام ، وغير ذلك للشيوخ والراسخين في العلم .

واعلم أن للريدين مع الشيوخأوان ارتضاع ، وأوان فطام . وقد سبق شرح الولادة المعنوية .

<sup>(</sup>١) آبة رفع ٦٥ من سورة النساء . (٢) الحرة : أرض ذات حجارة كأنها أحرقت بالمار .

<sup>(</sup>٣) دواء مدلم وفيه : فغضب الأنصارى فقال : يا رسول الله إن كان ابن حمتك ، فلون وجه النبي ملى الله عليه وسلم ثم قال يازير أسعه ثم احبس للاء حق، وسبع كمل الجدد . فقال الزير والله إلى لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك .. وذكر الآيةالسابقة

<sup>(</sup>١) آية ١٠ من سورة اللتح

<sup>(</sup>٢) يسلشف ۽ ينظر .

<sup>(</sup>٣) آية رقم ١٠ من سورة الشورى .

فأوان الارتضاع أوان لزوم الصحبة ، والشيخ بعلم وقت ذلك ، فلا ينبغى الدريد أن يفارق الشيخ إلا بإذنه ، قال الله تعالى تأديباً للأمة : ﴿ إِنَمَا المؤمنونِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَرَسُولُ ، وإذا كانوا منه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون الله ورسوله ، فإذا استأذنوك لبعض إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ، فإذا استأذنوك لبعض تأنهم فأذن لمن شئت منهم ﴾ (1) .

وأى أمر جامع أعظم من أمر الدين ؛ فلا يأذن الشيخ للمريد في المفارقة إلا جد علمه بأنه (٢) آن له أوان النطام ، وأنه يقدر أن يستقل بنفسه ، واستقلاله بنفسه أن ينفتح له باب الفهم من الله تعالى .

فإذا بلغ المريد رتبة إنزال الحوائج والمهام باقة ، والفهم عن اقحه تعالى بتعريفانه وتنبيهانه ، سبحانه وتعالى ، لعبده السائل المحتاج فقد بالغ أوان قطامه ، وستى فارق قبل أوان الفطام يناله من الأعلال فى الطريق بالرجوع إلى الدنيا ومتابعة الهوى ما ينال الفطوم لدير أوان فى الولادة الطبيعية ، وهذا الالعزام بصحبة المشايخ المعربد الحقيق بابس خرقة الإرادة .

واعلم أن الخرقة خرقتان : خرقة الإرادة ؛ وخرقة التبرك .

والأصل الذى قصده المشايخ للمريدين خرقة الإرادة . وخرقه التبرك تشبه بخرقة الإرادة ؛ فحرقة الإرادة للمريد الحقيق وحرفة التبرك للمتشهه ، ومن تشبه يقوم فهو منهم .

وسر الخرقة أن الطالب الصادق إذا دخل ف صبة الشيخ وسلم نفسه ، وصار كالولد الصنير مع الوالديرقيه الشيخ بعلمه المستمد من الله تعالى بصدق الافتقار

وحمن الاستقامة ، وبكون للشيخ بنفوذ بصيرته الإشراف على البواطن ، فقد يكون الريد بلبس الخشن كثياب المتشفين المترهدين وله فى تلك الهيئة من اللبوس هوى كامن فى ضمه ليرى بعين الرهادة ، فأشد ماعليه تبسى الناعم والنفس هوى واختيار فى هيئة مخصوصة من الملبوس فى قصرالكم والذيل وطوله وخشونته ونعومته على قدر حسبانها وهواها ، فيلبس الشيخ مثل هذا الراكن لنلك الهيئة توباً بكسر بذلك على نقمه هواها وغرصها .

وقد يكون على الربد ملبوس ناع ، أوهيئة في الملبوس تشربت النفس تلك الهيئة بالعادة ، فيلبسه الشبيح مامخرج النفس من عادتها وهواها .

فتصرف الشيخ في المبوس كتصرف في الطعوم ، وكتصرفه في صوم للريد وإفطاره ، وكتصرفه في أمر دينه ، إلى ما يرى له من المصلحة من دوام الذكر ، ودوام الننفل في العلاة ، ودوام النلاوة ، ودوام الخدمة ، وكتصرفه فيه برده إلى الكسب أو الفتوح أو غير ذلك فلشيخ إشراف على البواطن وتنوع الاستعدامات . فيأمر كل مرمد من أمر معاشه ومعاده يمسا يصلح له ولتنوع الاستعدادات تنوعت مراتب الدعوة .

قال الله تمالى: «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و وعنة الحسنة وجائمهم باقى هى أحسن ، (١) فالحسكة رتبة فى الدعوة ، والموعظة كذلك والمجادلة كذلك ؟ فن بدعى بالحكمة لايدعى بالموعظة ومن بدعى بالموعظة لايصلح دعوته بالحكة.. فهكذا الشيخ يعلمين هو على وضع الأبرار ومن هو على وضع المتربين، ومن يصلح لدوام الله ته ومن له هوى فى التخشن أو فى التنم فيخلم الدريد من عادته ، ويخرجه من مضيق هوى ناسه ، ويطحمه باختياره ،

( ۱۷ – موارف )

<sup>(</sup>۱) آیة رقم ۲۴ من سورة النور

<sup>(</sup>٢) في ١ ٠ ب بأن له أوان الفطام .

<sup>(</sup>١) آية رقم ١٣٥ من سورة النجل .

أو سقم إلا صَحَ وعُول ؛ فتسكون الخرقة عند للريد الصادق مصحلة إليه عُرفَ الجنة ، لمنا عنده من الاعتداد بالصحبة فله ، ويرى أبس الخرقة من عناية الله به وفضل من الله عليه .

فأمَّاخِرَة التبرك فيطلبها من متصودُه التبرك بزى القوم، ومثلُ هذا لا يُطالَب بشرائط الصحة بل يُومَى بلزوم حدود الشرع، ومخالطة هذه الطائفة لتمودَ عليه بركتُهم ويتأذَّب بآدابهم، فسوف يُرقّب ذلك إلى الأهلية خرقة الإرادة. فهلى هذا خرقة التبرك مبذولة ليكل طالب، وخرقة الإرادة ممنوعة إلا من المصادق الراغب.

ولُبِسُ الأزرق من استحسان الشيوح في الخرقة ، فإن رأى الشيخ إن يُلبِس مربداً غير الأرزق فليس لأحد أن يعترض عليه ، لأن المشايخ آراؤهم فيا يفعلون بحكم المنافقة .

وكان شيخًا يقول : كان الفقير بلبس قصير الأكام ، ليكون أهون على الحدمة .

ويجوز الشيخ أن بُلْبس الربد خرقاً في دفعات على قدر ما يتلسّح من المسلحة المربد في ذلك على ما أسلفناه من مداواة هواه في اللبوس واللوت ، فيختار الأزرق الأنه أوفق (1) الفقير ، لسكونه يحمل الوسخ ، والا يحوج إلى زيادة النسل لهذا المنى فحسب . وما عدا هذا من الوجوء التي يذكرها بعض المتصوفه في ذلك كلام إفناعي (٢) من كلام المتصنعين ليس من الدين والحقيقة بشيء.

وبُلب، باختیاره توباً بصلح له وهیئة تصلح له ، ویداوی باغرقة المخصوصة والمیئة الخصوصة داه هواه ، ویتوخی بذلك تقریبه إلی رضا مولاه .

قالمريد الصادق اللتهب باطنه بنار الإرادة فى بدء أمره وحِدَّتم إرادته كاللسوع الحربص على يَرْ فيه وَيُداويه ، فإذا صادف شيخا انبعث من باطن الشيخ صدق الحية الشيخ صدق المناية به لاظلاعه عليه ، وبنبعث من باطن الريد صدق الحجية بتألّف الغلوب وتشام الأرواح ، وظهور سر السابقة فيهما باجتماعهما فله وفي الله بتألّف الغلوب وتشام الأرواح ، وظهور سر السابقة فيهما باجتماعهما فله وفي الله وبالله ، فيمل المديد عمس عناية وبالله ، فيمل عند للريد محمل السلام .

وقد غل أن إبراهم الحليل عليه السلام حين ألق ف النار جُرَد من ثيابه وقَدْف في النار جُرَد من ثيابه القدف في النار عُرِيانًا، فأناه جبريل عليه السلام بقييص من حوير الجنّة وألبسه إبّاء، وكان ذلك عند إبراهم عليه السلام ، فلما مات ورئه إسحق ، فلما مات ورثه يعقوب ، فبل يعقوب عليه السلام ذلك القميص في تمويذ ، وجمله في عنن بوسف ، فكان لا يفارقه ، ولمما ألتي في البئر عرباناً جاءه جبربل وكان العدويذ، فأخرج النبص منه وألبسه إبّاه .

اخبرنا الشيخ العالم رضى الدين أحد بن إسماعيل الغزويني إجازة قال : أخبرنا أبو سيد محد بن اسعيد قال : أخبرنا القاضي محد بن سعيد قال : أخبرنا أبو إسحاق أحد بن محد ، قال : أخبرن ابن فنجوية الحسين بن محد ، قال : حدثنا غلد بن جعز قال : حدثنا ألحسين بن علوية قال : حدثنا إسحاق بن بشر ، عن ابن السّدى ، عن أبيه عن مجاهد قال : كان بوسف عليه السلام أعمَّ بافي تعالى من أن لا يَهمَ أن قعيصه لا يَر دُهلى يشوب بعر ، ولكن ذاك كان قيص إبراهيم ، وذكر ما ذكرناه ، قال : يشوب بعر ، ولكن ذاك كان قيصك ، فإن فيه ربح الجنّة لا يقع على مُهتلى فأمره حبرائيل أن أرسل بقيصك ، فإن فيه ربح الجنّة لا يقع على مُهتلى

<sup>(</sup>١) في ا و ب واللون عنار لأنه أرفق . أرفق انفع .

<sup>. (</sup>٢) إقاعي : أي طني .

## الباب الثالث عشر فى فضيلة سكان الرباط

قال الله تعالى : ﴿ فَي بِيُوتَ أَذِنَ اللهُ أَن تَرَفِع وَيَذَكُو فَيِهَا اسْمَه يَسِيح لَهُ فَيِهَا الناف و الآصال، رجال لاتلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً نتقل فيه القلوب والأبصار، (() قيل : إن هذه البيوت هي المساجد ، وقيل : بيوت المدينة ، وقيل : بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ، وقيل : لما نزلت هذه الآية قام أبو بكر رضى الله عنه وقال : بارسول الله ، هذه البيوت منها بيت على وفاطعة ؟ قال : نعم أفضلها .

وقال الحسن؛ هي بقاع الأرض كلها جملت مسجداً لرسول الله عليه العملاة والسلام، فعلى هذا الاعتبار بالرجال الذاكرين، لا بصور البقاع، وأى بتمة حوت رجالا بهذا الوصف هي البيوت التي أذن الله أن ترفع .

روى أنس بن مالك ، رضى الله عنه . قال: مامن صباح ولا رواح إلا وبقاع الأرض بنادى بعضها بعضاً : هل مر بك البوم أحد صلى عليك أو ذكر الله عليك فن قائلة : نعم ، ومن قائلة : لا ، فإذا قالت نعم علمت أن لها عليها بذلك فضلا ، وما من عبد ذكر الله تعالى على بقعة من الأرض أو صلى لله عليها إلا شهلت له بذلك عند ربه وبكت عليه يوم يموت ، وقيل في قوله تعالى : « فما بكت عليهم السها، والأرض » تنبيه على فضيلة أهل الله تعالى من أهل طاعته ؛ لأن الأرض تسكى عليهم ، ولا تبكى على من ركن إلى الدنيا واتبع الموى . فسكان الرباط هم

حمت الشيخ مديد الدين أما الفخر الهمدانى ، رحمه الله قال : كنت ببغداد مند و إلى بكر الشروطى ، غرج إلينا فقير من زاويته عليه ثوب وَسَخ ، فقال له بعض القراء : لم لا نصل ثوبك ؟ افقال : يا أخى ما أنفر غ ، الأنه كان صادفاً في أبو الفنم : لا أزال أنذكر حلاوة قول الفقير : ما أنفر غ ، الأنه كان صادفاً في أبو الفنم : فأجد الله تقوله و بركة بتذكارى ذلك ، فاختاروا اللوك لمذا المفى ، فالحد الله وقهم في شُفل شاغل . و إلا فأى ثموب ألبس الشيخ المريد من اليف وغير ذلك فلشبخ ولاية ذلك بحسن متصده ، ووفور علمه ، وقد رأينا أبيض وغير ذلك فلشبخ ولاية ذلك بحسن متصده ، ووفور علمه ، وقد رأينا من الميل من لا يلبس الخرقة ، ويسلك بأقوام من غير لبس المخرقة ، ويؤخذ من المعلم والآداب .

وقد كان طبقة من السلف الصالحين لا يعرفون الخِرقة ولا يُكبسونها المريدين ، فن يُكبِسُها فله مقصد صحيح ، وأصلٌ من السقة ، وشاهد من الشرع، ومن لا يُكبِسها فله رأيه ، وله فى ذلك مقصد صحيح . وكل تصاريف المشابخ عمولة على السداد والصواب ، ولا تخلو عن ثيةٍ صالحة فيه . والله تعالى ينفع جهم وباللام إن شاء الله تعالى .

(١) آية رقم ٢٦ من سورة : النور (٧) آية رقم ٢١ من سورة الدخان .

te a part of the

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ لَوَ لَا عِبَادَ لِلَّهُ رَكُم ، وصبية رضم، وبهائم وتع لصب عليكم العذاب صبائم يوض وضا ه(١).

وروى جابر بن عبدائم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن اللَّهُ تَمَالَى ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولايزالون فى حفظ الله مادام قيهم .

وروى داود بن صالح قال : قال لى أبوسامة بن عبدالرحن : ياابن أخي هل تدری فی أی شی. نزلت هذه الآیة : « اصبروا وصابروا ورابطوا »<sup>(۲)</sup> قلت : لا . قال : يا ابن أخى ، لم يكن فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزو يربط فيه الخيل؛ ولـكنه انتظار الصلاة بمد الصلاة، فالرباط لجماد النفس. والمميم في الرباط مرابط مجاهد نف. . قال الله تمالى : • وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ (^^) . قالى عبدائم بن للبارك، هو : مجاهدة النفس والهوى وذلك حق الجهاد .وهو الجهاد الأكبر ، على ما روى في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين رجع من بعض غزواته : و رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ع (١٠٠٠ .

وقيل: إن بعض الصالحين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو فكتب إليه : يا أخى كل النفور مجتمعة لى في بيت واحدوالباب على مردود . فكتب إليه أخوه ارجال؟ لأمِم ربطوا نعوسهم على طاعة الله عز وجل ، وانقطموا إلى الله فأمَّام الله لمم الدنيا خادمة .

مع الله الله كناه مؤنته ورزقه من حيث لاعتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إلها ٤ (١).

وأمل الرابط: ما ربط فيه الخيول ، ثم قيل لككل تغر يدفع أهله عن ورادم رباط؛ فالمجاهد للرابط بدفع عمن ورامه ، والمقيم في الرباط على طاعة الله يدفع به وبدعائه البلاء عن العباد والبلاد .

أخبرنا نشيخ العالم رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويتي إجازة . قال: أخبرنا أبو سميد محمد بن أبي العباس الخليل قال: أخبرنا القاضي محمد بن حيد الغر خذاذي قال: أخبرنا أبو إسحق أحمد بن مجمد قال: أخبرنا الحسين من عد قال : حدثنا أبو بكر بن خرجه قال : حدثنا عبدالله بن أحد بن حنبل قال : حدثنا أبو حميد الحممي قال : حدثنا بحبي بن سميد القطان قال : حدثنا حفص بن سلمان ، عن محد من سوقة ، عن دبره بن عبدالرحن ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِن الله تمالى ليدفع بالسلم الصالح عن مائة من أهل بيته ومن جيرانه البلاء ۽ (٢) .

<sup>(</sup>١) دواه الطيراني والبيهق عن مسافع الديلي يسندحسن وفي آخره (تمرص رصا). (٢) آيه ٢٠٠٠ آل عمران

رُواْء ان مردوبه والساكم عن أبي سلة من كلام أبي هريرة له وروى عن أبي سلمة كلامه كما هذا قال ابن كثير والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) آية ٧٨ من سورة العج .

<sup>(</sup>١) البيهق في الزهد من حديث جابر وقال: هذا اسناد فيه ضعف ورواه الحطيب فى تاريخه عن حابر بلفظ: ﴿ قدمتم خير مقدم ، وموسمَ من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر مجاهدة الديد هواه ) . . و قال السيوطي في جامعة ضعيف .

<sup>(</sup>١) رواء أبو الشبخ بن حيان والبيهق من رواية الحسن عن عموان واختلف في صاعه منه وأوئه : من انقطع إلى الله كغاه الله كل مؤنة الح . . . ووردت أحادث مقبولة في ذلك منها ما رواه العاكم عن سعقل بن يسادٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَمُولُ رَبُّكُم : ﴿ إِنَّ آدُم تَفْرَغُ لَمَبَّادُنَّى الْمَلاُّ قَلْبُكُ غَنَّى وَالْملا" بدك رزة ا إلى آدم لاتباعد من أملاً فليك فقرآ وأملاً يدل شغلا .. ذل العاكم حميح الاسناد ·

<sup>(</sup>٢) رواه الطيراني عن ابن عمر بسند مشيف وفيه : ﴿ عَنْ مَانَهُ ۚ أَهُلَّ بِيتَ مَنْ

وقال بعض الحسكاء: ارتفاع الأصوات فى بيوت العبادات محسن النيات وصفاء الطويات بمل ما عقدته الأفلاك الدائرات. فاجتماع أهل الربط إذا صبع على الوجه الموضوع له الربط، وتحقق أهل الربط بحسن المعاملة ورعاية الأوقات وتوقى ما يفسد الأعمال، واعتماد ما يصحح الأحوال عادت البركة على العباد والبلاد.

وقال سرى السقطى فى قوله تعالى: « اصبروا وسابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تغلجون » : اصبروا عن الدنيا رجاء السلامة ،وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامة ، ورابطوا أهواء النفس اللوامة ، واتقوا مايعقب لسكم اللدامة ، لملكم تغلجون (١) غداً على بساط السكرامة .

وقیل : اصبروا علی بلانی ، وصابروا علی نمائی ، ورابطوا فی دار أحداثی ، وانقوا محبة من سوائی ، لملکم تعلمون غداً بلقائی .

وهذه شرائط ساكن الرباط :

قطع الماملة مع الخلق، وفتح المعاملة مع الحق، وترك الاكتساب اكتفاء بكفالة مسبب الأسباب، وحبس النفس عن المخالطات، واجتناب التبعات<sup>(٢٧)</sup>، وعانق ليله ونهاره العبادة متموضاً بها عن كل عادة . شغله : حفظ الأوقات لموكان الناس كلهم لرموا ما لزمته اختات أمور المسلمين وغلب الكفار ؛ فلابد من الغزو والجهاد . فكتب إليه : بإأخى ، لو لزم الناس ما أنا عليه وقالوا في روايام على سجاداتهم : وافته أكبر ، لاتهدم سور قسطنطينية (۱) .

(۱) إبها - ما الاثمان - من الصالحين ، يستويان فى الصلاح أحدها يدعو إلى الجهاد والثاني بشك ذاكرا شعدة . ولقد سبق أن تحدثنا فى المقدمة عن الجهاد فى عرف السون وكنينا عن مواقف الكثير منهم مجاهدين فى سبيل الله يرون أنهم فى جهاده كأبه فى أثراح وبشعر الواحد منهم بالسرور الذى يشعر به العربس فى ليلة عرسه . لقد باعرا أخهم فم جاهدين فى سبية

ولكن قديستونى على أحدهم ﴿ الحال ﴾ فيضوه الشهور الفياض الشامل بسلطان ولكن قديستونى على أحدهم ﴿ الحال ﴾ فيضوه الشهور الفياض الشامل بسلطان الله وحل المناء وهو تحت سيطرة الحالب لو قال الناس: والله أكبر » وهم على سجادا نهم و في زواياهم لاجوام سور قسطنطيفيه » ثم يفي « إلى تف قبرى أنه وإن كان قدرة الله سبحانه لا يقف أمامها سور قسطنطيفية و لا غيره إلا أن الله رسم منهجا إيمانيا هو منهج الجهاد المدائم ، وأن الناس لو لزموا مالمزمه ؛ واختلت أمور السلمين وغلب الكفار فلابد من المنزو والجهاد » . وهذا حبدا كل السوف، ومن الجدود وذلك أنه م يتابعون السوف، ومن الجدود وذلك أنه م يتابعون

عن أبي هروة رضي ألَّه عنه قال :

مر رجل من اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيلية من ماء عذبة فأصيت قدال: لو اعراب اللس فأقت في هذا الشعب . . و ان أصل حتى أستأذن وسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : وسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تعلل و فإن منام أحدكم في سيل الله أفضل من صلاته في بينه سيمين عاماً ، آلا تحبون أن بعنو الله المكم ويخطكم الجنة ؛ اغزوا في سبيل الله ، من قائل في سبيل الله فواقى المنابق : وجت له الجنة ع . و رواه الترمذي وقال حديث حسن \_ والفواقى ما بين

وعن أبي ذر رضى الح عنه قال : قلت بارسول الحه ، أي الأعمال أفصل ؛ قال : الإعان الله والجهاد في مدينه » رواء البغاري ومسلم .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم :
 و من مات ولم يخز ولم تحدث نفسه بنزو ، مات طل شعبة من التفاق ، روادمسلم.
 وعن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه قال:قبل بارسول الله أى الناس أفضل "قال
 و مؤمن يجاهد بنفسه وماله » رواه البخارى .

وعن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليهوسم قال: ﴿ وَبِلَطْ يَوْمَ فِي سَبِيلَ اللهُ خَيْرِ مِنَ الدّنِيا وَمَاعَلِهِمْا وَالرَّوْحَةُ بِرُوحِهَا اللَّهِدُ فَى الجَهَادُ فَى صَبِيلُ اللهِ وَالنَّذُوهُ خَيْرِ مِنَ الدّنِيا وَمَا عَلَمَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) آية : ٢٠٠ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) البعات = الشهوات .

في مشابهة أهل الرباط بأهل الصفة .

. قال تعالى : ( لمسجد أسس على النقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه دجال محبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين<sup>(١)</sup>).

هذا وصف أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل لم : ماذا كنتم تصنعون حتى أثنى الله عليكم بهذا النتاء ؟ قالوا : كنا ننسيع الله المجر ٢٠٠٠ .

وهذا ، وأشباه هذا من الآدابوظية ُ صوفية الرُبط ،يلازمونه ،وبتماهلونه والرباط بيتُهم ومنزلم ، ولكل قوم دار والرباط دارُهُ .

وقد شابهوا أهل الصفّة فى ذلك ، على ما أخبرنا به أبو زرعة ، عن أبيه الحافظ للقدسى قال : أخبرنا عيسى بن على الوزير ، قال حدثنا عبد الله البنوى قال: حدثنا وهبان بن بقيّة ، قال حدثنا خالد بن عبد الله ، عن داود بن أبى هند ، عن أبى الحارث حرب بن أبى الأسود ، عن طلحة رضى الله عنه قال : كان الرجل إذا قدم المدينة ، وكان له بها عَريف كان الرجل على عَريفه ، فإن لم يكن له بها عريف ترل الصفة فاتوم فى الرباط مرابطون ، متفقون على قصد واحد وعزم واحد وأحوال متناسبة .

وملازمة الأوراد وانتظار الصلوات واجتناب المفلات ؛ ليسكون بذان مرابطًا مجاهدًا .

حدثنا شيخنا أبو النجيب السهروردى قال: أخبرنا ابن نبهان محمد الكانر قال: أخبرنا الحسن بن شاذان قال: أخبرنا دعاج قال: أخبرنا البغوى، من أبي عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا صغوان، عن الحارث، عن سعيد بن الحب، عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم: (إسباغ الوسوء في المكاره، وإعال الأقدام إلى المساجد، وانتظار العلاة بعد العلاة: بنسل الخطايا غسلا) وفي رواية: ( ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا وبرفع به الدرجات؟ قالوا: يلى يارسول الله. قال: (إسباغ الوسوء في المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد العسلاة، فذلكم الرباط،

and the manufacture of gardenia

the production of the first

<sup>(</sup>١) آية رقم ١٠٨ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>۲) أبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده صعيف .

 <sup>(</sup>٣) العريف والعارف بمنى «كالعلم والعالم . والعريف أيضاً النفيب ، وهو دون رئيس .

<sup>(</sup>۱) مسخ والنسائى

ووضع الرُّبط لهذا المعنى أن يكون سكانها يوصف ما قال الله تعالى : (وتزعنا ما في صدورهم من غلي إخواناً على سرر متقابلين). (١)

والقابلة باستواه الدير والعلانية. ومن أضم لأخيه غلاً فليس بمقابله وإن كان وجه إليه ، فأهل الصنة هكذا كانوا ، لأن مثار الغلَّ والحقد وجودُ الدنيا . وحبُ الدنيا ، وكانوا لا يرجمون على ذرع ولا إلى مَرع ، فزالت الأحقادُ والغلَّ عن بواطنهم . وهكذا أهل الربط متقابلون بظواهرهم وبواطنهم ، مجتمعون على الألفة والمودة بجتمعون الربط متقابلون بظواهرهم وبواطنهم ، مجتمعون على الألفة والمودة بجتمعون الربط متقابلون بظواهرهم وبواطنهم ، مجتمعون على الألفة والمودة بجتمعون الربط متقابلون بظواهرم وبواطنهم ، وكيتمرّفون بَركة الاجتماع .

روى وحشى بن حرب ، عن أبيه عن جدته ، أنهم قالوا : يارسول الله ، إنّا ناكل ولا نشبع !! قال : ( لملكم تفترقون على طمامكم ، اجتمعوا واذكروا الله تعالى يبارك لكم فيه )(٢٠ .

وروی أنس بن مالك ، رضی الله عنه ، قال: ما أكل رسول الله صلی الله عليه وسلم علی خوان<sup>(۲۲)</sup> ، ولا فی سُسكرٌ هجة<sup>(۱۱)</sup> ، ولا <sup>ت</sup>خیز له مُرقَق ، فقیل : فعلی أی شی. كانوا بأكاون ؟ قال : علی السقر <sup>(۵)</sup> .

فالنَّبَاد، والرَّمَاد طلبوا الانفراد للدخول الآفات علمهم بالاجماع ، وكونو

نوسهم تشتاق (1) الألوهية والخوض فيا لابسى، فرأوا السلامة في الرحدة.

والصوفية ، لقوة هملهم وصعة حالم ، نزع حسم فك فرأوا الاجباع في بيوت الجاعة على السَّجادة ، فسجادة كل واحد زاويتُه ، وَمَ كُلُّ واحدٍ مُهِيَّة ، ولدل الواحد منهم لايتخل همَّة سَجادته .

ولم فى اتخاذ السجادة وجه من السنة : روى أبو سلة بن عبد الرحن من هائشة ، رضى الله عمها ، قالت : كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسسلم حصيراً من اللبف يصلى عليه من الليل<sup>(٢)</sup>.

وروت ميمونة ، زوجةً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تُبسط له المُحلمرة <sup>(7)</sup> في السجد حتى يُصل عليها .

والرباط ُ يمتوى على شبان ، وشيوخ ، وأصحاب خدمة ، وأرباب خلوة .

فالشابخ بالروايا أليق نظراً إلى ما تذعو إليه النفس من النوم والراحة والاستبداد بالحركات والمسكنات، فللنفس شوق<sup>(۱)</sup> إلى النفرد والاسترسال فى وجوه الرفق ، والشاب ُيضَّيِق عليسه بحالُ النفس بالمقود فى بيت الجاعة ،

<sup>(</sup>١) آية رقم ٤٧ من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وأحمد وان ماجه وابن حبان والحاكم بسند محيم عن وحشى ابن حرب (٣) مايؤكل عليه .

<sup>(</sup>٤) إناء مغير ، الكرجة ﴿ الصفحة القابوضع فيها الأكل .

 <sup>(</sup>ه) رواء البخارى والسار جع سفرة وهى فى الأسل الطعام الذى يتخذه المسافر تم اشتهرت لا يوضع على الطعام جلداً كان أو غيره

 <sup>(</sup>١) وفي أكثر من نسخة (ركون الموسهم تفق ) والنيقة (بكسر الداء) الم العبن الله يجتمع بين الحلبتين ، وأفاف الدانة تعبق إعانة أى : اجتمعت الديدة في ضرعها .

 <sup>(</sup>۲) وهذا العديث مروى في كتب السنة الصعيحة . روى البخارى عن أيسلمة إن عبد الرحمن عن عائشة أن الني صلى أله عليه وسلم كان له حصير بيسطة بالنهار ويمتجره بالخيل الغ . . أى يتخذه كالعجرة أو سائرا له عن الناس . »

<sup>(</sup>٣) سجادة صغيرة تعمل من معف النخل وتقوى بالحيوط روى إن ماجه عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل على الحجرة وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده وحديث الصلاة على الحجرة مروى من عدة طرق بوجوه صحيحة .
(2) وفي نسخة ( تشوف ) أى تطاع وفي ب و تشوق 9 .

والانكشاف لنظر الأغيار لِقَكَّمَّرُ الديون عليه فيتقيّد ويتأدّب ، ولا يكون هذا إلا إذا كان جم الرباط في بيت الجاءة مهتمين بحفظ الأوقات وضبط الأنفاس وحراسة الحواس ، كا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لكل امرى، منهم بوعند شأن يغنيه )(١٠).

كان عندهم مِن هُمُّ الآخرة ما يَشْفهم عن اشتفال البعض بالبعض ، وهكذا ، ينبني لأهل العدق والصوفية أن يكون اجتماعهم غير مضر بوقتهم ، فإذا تخلل أوقات الشبان اللغو والقط ، فالأولى أن يلزم الشاب الطالب الرحدة والمراة ، ويتو و الشيخ الشاب تراويته وموضع خلوته ، ليحبس الشاب نفسه عن دواعي الهوى والنعوض فها لا يتنى ، ويكون الشيخ في بيت الجماعة لقوة حاله وصبره على مداراة الناس ، وتخلصه من تبعات المخالطة ، وحضور وقاره بين الجم فينضبط به النبر ولا يتكذر هو .

وأما الخدمة فشأن من دخل الرباط مبتدنًا ولم يذق. طعم المعاملة ، ولم يقتبه المتغانس الأحوال: أن يؤمر بالخدمة ، لتكون عبادثُه خدمة ، ويَجذب بحسن الخدمة قارب أهل الله إله ، فتشمله بركة ذلك ويُمين الأخوان المشتقلين بالعبادة . ح

قال رسول الله صلى الدُّعليه وسلم : «المؤمنون إخوة يطلب بعضهم إلى بعض الحواج نيقض بعضهم إلى بعض الحواج بقضى الله لهم ساجاتهم يوم القيامة » . فيتحفظ بالنخصة عن البطالة التي تميت القلب .

والخدمة عند القوم من جلة السل الصالح ، وهي طريق من طرق المواجيد ، تكسيهم الأوصاف الجيلة والأحوال الحسنة ، ولا يرون استخدام من ليس من جسهم ، ولا متطلماً إلى الاهتداء بهديهم .

أخبرنا الشيخ النقة أبو النتح قال: أخبرنا أبو النصل حيد بن أحد قال: أخبرنا الحافظ أبو نسم ، قال: حدثنا سليان بن أحد قال: حدثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد ، قال: حدثنا عبد الرحن بن مهدى ، عن مربك ، عن أبى هلال الطائى ، عن وثبق بن الرومى قال: كنت مملوكا لعمر ابن الخطاب، رضى الله عنه ، فكان يقول لى : أسلم ؛ فإنك إن أسلت استمنت بك على أمانة السلمين ، فإنه لا يقبنى أن أستمين على أمانتهم بمن ليس منهم ، قال: فأبيث ، فقال عر: ( لا إكراء في الدين) أن ، فلما حضرته الوطائم أعتمنى قال: فأبيث ، فقال عر: ( لا إكراء في الدين) أن ، فلما حضرته الوطائم أعتمنى أبضا ، فإن من لا يحب طريقهم ربحا استضر بالنظر إليهم أكثر بما ينتفع ، فيكون إباؤهم لموضع الشفقة على المخلق ، لا من طريق التمرز عقاصده ، فيكون إباؤهم لموضع الشفقة على المخلق ، لا من طريق التمرز والترقم على أحد من المسلمين .

والشابُ الطالب إذا خَدَم أهلَ الله الشغولين بطاعته يشاركهم في التواب، وحيث لم بُؤمَّل لأحوالهم السنتية يُخدم مَن أَهَّل لهـ. . فخدمته لأهل الغرب علامة حُبُّ الله تعالى .

أخبرنا : النقة أبو الفتح محد بن سليان ، قال : أخبرنا أبو القضل حمد ابن أحمد ، قال : أخبرنا الحافظ أبو نعيم ، قال : حدثنا أبو بكر بن خَلاد ، قال : حدثنا الحادث بن أبى أسامة ، قال : حدثنا معاوية بن عموو قال : حدثنا أبو إسحاق عن حميد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لما انصرف

<sup>(</sup>۱) آیا رقم ۳۷ من سورة عبس .

 <sup>(</sup>١) آية رقم ٢٥٦ من سورة البقرة ـ ورواء ابن كثير من رواية ابن أبى حائم
 من أبيه عن عمرو بن عوف الح ، وذكر أسبق بدل وثيق في تفسير هذه الآية السكر عة .

الباب الخامس عشر

فى خصائص أهل الربط والصوفية فبا يتماهدونه بينهم ويختصونه به

إعلم أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه اللة الهادية المهدية .

ولسكان الربط أحوال تميزوا بها عن فيرهم من الطوائف ، وهم على هدى من رسهم قال الله تعالى : « أو لشك الذى هدى الله فهداهم اقتده » (\*)

وما يرى من التقصير فى حق البعض من أهل زماننا، والتخلف عن طريق سلفهم لا يقدح فى أصل أمرهم وصمة طريقهم وهذا القدر الباق من الأثر واجتماع المتصوفة فى الربط، وما هيأ الله تعالى لهم من الوفق: بحركة جمعية بواطن المشابخ للاخين، وأثر من آثار منح الحق فى حقهم.

وصورة الاجماع في الربط الآن على طاعة الهوالترسم بظاهر الآداب : عكسُ نور الجمعية من بواطن الماضين وسلوك الخلف في مناهج (٢) السلف ، فهم في الربط كجسد واحد بقلوب متنفة وعزائم متحدة ، ولا يوجد هذا في خيرهم من الطوائف. قال الله تعالى : « كأنهم بنيان مرصوص » (٢٠) . وبعكس ذلك وَصف الإعداء قال : « تحسيم جميعاً وقلوبهم شق » (٤٠) .

وروى النمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (١) آية رقم ٩٠ من سورة الأنعام .

(٧) وفي نسخة : منهج، وفي أخرى و في نباح (١) السلف، والتناوح : التقايل
 في (ب) في ذكر نباح السلف منهم في الربط .

(٣) آية رقم ۽ من سورة الصف .
 (١٤) آية رقم ۽ ١٥ من سورة الحشر .
 (١٨ – موارف )

وسول المُعمل الله عليه وسلم من « تبوك » قال حين دنا من المدينة : ﴿ إِنَّ بِالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ، ولا قطعم وادياً إلاّ كانوا معكم . قالوا : وهم في المدينة ؟ ، قال : شم حبسهم المُدْر ﴾ (١) .

ظالمتاً م مخدمة القوم تَمَوَّق عن بلوغ درجَهم بُمُذَر القصور وعدم الأهلية ، غام حول الحي باذلاً مجهودً في الخدمة ، يتعلل بالأَثَر (٢) حيث مُنع النظر ، فجزاه الله على ذلك أحسن الجزاء وأناله من جزيل العطاء .

وهكذا كان أهل الصفّة يتعاونون على البّرَ والتّقوى ، ويجتمعون على المصالح الدينية ، ومواساة الإخوان بالمـال والبدن.

<sup>(</sup>۱) البغارى ومسلم ومعاهماً متقارب .

 <sup>(</sup>٧) الأثر بالتعريك ، ما يقى من رسم التق ، وسنن الني صلى الله عليه وسلم .

ظهرت نفس الفقير علموا منه خروجَه من دائرة الجعية ، وحكموا عليه بتضييع حكم الوقت وإهمال السياسة وحسن الرعاية فَيُمادُ بالمقافرة (١٦) إلى دائرة الجمية .

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر السهروردى إجازة ، قال : أخبرنا الشيخ العالم عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار ، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بنخاف الشيرازى قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن عجد بن الحسين السادى ، قال: سمعت عمد ابن عبد الله يقول: سمعت رويماً يقول: لا لإزال الصوفية بخبر ما تنافروا ؛ فإذا اصطلعوا هلكوا ، وهذه إشارة من رويم إلى حسن نققد بعضهم أحوال بعض إشفاقاً من ظهور النفوس، يقول: إذا اصطلعوا ورضوا المناقرة من بينهم يُخاف أن شخام البواطن الساهلة والمراماة ومساعة البعض المبعض في إهال دقيق آدابهم، وبذلك تظهر النفوس، وتستولى.

وقد كان عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، يقول: رحم الله امرما أهدى . . عيوبي .

وأخبرنا أبو زرعة ، عن أبيه الحافظ المتدسى ، قال : أخبرنا عبد الرحن بن أبي شريح ، قال : أخبرنا أبو القاسم البنوى ، قال : حدثنا مصعب بن عبد الله الزبرى ، قال : حدثنى إبراهم بن سعد ، عن صالح، عن ابن شهاب ، أن محد بن نمان أخبر بأن عمر ، قال : في مجلس فيه المهاجرون والأنصار :أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنم فاعلين ؟ قال : فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً : أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنم فاعلين ؟ قال بشر بن سعد : لو فعلت ذلك قو مناك تقويم الذرح ، فقال عمر : أنم إذن أنم .

و إذا ظهرت نفسُ الصوفي بنضب وخصومة مع بمض الإخوان فَشَرْط أخيه

إنما المؤمنون كجمد رجل واحد إذا اشتكى عضو من أعضائه اشتكى جمد، اجم ، وإذا اشتكى مؤمن اشتكى المؤمنون )(١) .

فالصوفية من وظيفهم اللازمة حفظ ُ اجهاع البواطن ، وإذالة التفرقة بإزالة مث البواطن ؛ وإذالة التفرقة بإزالة مث البواطن ؛ لأبهم بنسبة الأرواح اجتمعوا و برابطة التأليف الإلهى انفقوا ، وبمشاعدة التلوب في الرباط رابطوا، فلا بد لم من التألف والتودد والنصح ؛ روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( المؤمن بألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) (٢).

وأخبرنا أبو زرعة طاهر بن الحافظ أبى الفضل المقدسى ، عن أبيه ، قال :
حدثنا أبو القاسم الفضل بن أبى حرب ، قال : أخبر نا أحمد بن الحسين الحيرى ،
قال : أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، قال : حدثنا الحسين بن مكرم ، قال :
حدثنا بزيد بن هارون الواسطى ، قال : حدثنا محمد بن عموو عن أبى سلة
عن أبى هربرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأرواح جنود مجندة
فا تعارف منها التلف وما تناكر منها اختلف )(٢).

فهم ياجناعهم تجتمع بواطنهم وتتقيدٌ نفوسهم؛ لأن بعضهم عَيْن علىالبعض، على ما ورد : (المؤمن مرآءُ للؤمن)<sup>(2)</sup> فأى وقت ظهر من أحدهم أثرُ التفوقة ناقروه<sup>(6)</sup>؛ لأن التنرقة تغلم بظهور النفس، وظهور النفس من تضييع حق الوقت؛ فأى وقت

<sup>(</sup>١) الماترة : أي المعاينة ، ويقال ؛ بينهما نفار وسناقرة أي مراجعة في السكلام .

<sup>(</sup>١) أحمد ومسلم من حديث النعان بن بشير ولفظه : مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجمد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجمعد بالسهر والحيى.

 <sup>(</sup>٣) الدار قطق في الأفراد والضياء عن جابر بسند صحيح ورواه أحمد عن-٥٠ ابن سعد بنعود بسند صحيح .

 <sup>(</sup>٣) البخارى عن عائشة وأحمد ومسلم وأبو داود عن أبى هريرة والطبرانى عن
 ابن مسعود . (١) الطبرانى فى الأوسط والضياء عن أنس بسند حسن

<sup>(</sup>٥) نافروه : عابوه .

وهذا من خاصّية هذه الطائفة لا يبيتون والبواطنُ منطويةٌ على وحشة ، ولا يجتمعون للطمام والبواطن تضمر وحشة ، ولا يرون الاجتماع ظاهراً في شيء من أمورهم إلا بعد الاجتماع بالبواطن وذهاب التفرقة والشّعث ، فإذا قام النقيم للاستغفار لا يجوز رَدُّ استغفاره بحال .

روى عبد الله بن عمر ، رضى ألله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ارحوا ترحوا ، واغفروا ينفر لسكم) (١٦) .

وللصوفية في تقبيل بد الشيخ بعد الاستغفار أصل من السنة ، روى عبداقة ابن عمر ، قال : كنت في تمبر "بة من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص ، فغلنا كيف نصنم وقد فرونا من الرحف و بُوانا بالنضب ؟ ا . . ثم قلنا : لو دخلنا اللدينة فتينا فيها !! . . ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لنا توبة و إلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الفداة ، فخرج ، فقال : من القوم ؟ قلنا : نحن المرارون المقال : لا ، بل أنم المرارون المقتل : لا ، بل أنم المرارون ، أنا فئتكم ، أنا فئة المسلمين (٢٠) .

يقال: هَــَكُو الرجل: إذا تولَّى ، ثم كُو راجمًا . والمُـكَّار : المُعَّاف والرجّاع. قال: فأنيناه حتى قَبِّلنا يده.

وروی أن أبا عبيدة بن الجراح قبّل يد عمر مند قدومه .

وروى عن أبى مَرَ تَد النَّنَوَى أنه قال : انبِنا رسول الله صلىالَى عليه وسلم، فنزلتُ إليه ، وقبّلتُ يده » . أن يقابل نفسه بالقلب؛ فإن النفس إذا قو بلت بالقلب انحسمت مادة الشرخ. وإذا قو بلت النفس بالنفس ثارت الفقنة وذهبت العصمة . قال الله تعالى : ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ، وما يلقاها إلا الذين صبروا)(1).

ثم الشيخ أو الخادم إذا شكا إليه فقير" من أخيه فله أن يعانب أيَّهما شاء، فيقول للمندى: لم تعدَّيت؟ وللمتعدّى عليه :ما الذى أذنبتَ حتى تعدىعليك وسُلًا عليك؟ وهلا قابلت فه بالقلب رفقاً بأخيك، وإعطاء للفتوة والصعبة حدًّا.

فكل منهما جان ، وخارج عن دائرة الجمية فيرد إلى الدائرة بالنقار فيمور إلى الاستغفار ، ولا يسألك طريق الإصرار .

روت مائشة ، رضى الله تعالى عنها ، قالت : كان رسول الله صلى آلله عليه وسلم بقول : ( اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساءوا استنفروا)<sup>(۲)</sup> فيكون الاستنفار ظاهراً مع الإخوان ، وباطناً مع الله تعالى ، ويرون الله في استنفاره ؛ فلهذا المدنى يتقون في صف اليعال على أقدامهم تواضعاً وانكساراً .

وسمحت شيخنا يقول التقير إذا جرى بينه وبين بمض إخوانه وحشة : تُم واستغفر . فيقول النقير : ما أرى باطنى صافياً ، ولا أوثر القيام اللاستغفار ظاهراً من غير صفاء الغلب!! فيقول : أنت قم ؛ فيهركة سعيك وقيامك ترزق الصفاء . ضكان يجد ذلك وبرى أثره عند الفقير ، وتروق القلوب ، وترتفع الوحشة .

 <sup>(</sup>۱) أحد والبحق في النصب والبخارى في الأدب عن ابن عمرو بسند صعيبع
 وفي آخره ... (وبل للصرين الذين بصرون طي ما فعلوا وهم يعلمون)
 (٧) حاص : ف.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ما به وقال الترمذي حسن . . . .

<sup>(</sup>١) آية رقم ٢٤ من سورة : فصلت

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه و البهق في الشعب يسند متعيف

فهذا رُخمة ۖ في جواز تقبيل اليد .

ولكن أدب الصوفى أنه متى وأى نفسه تَتَمرَّز بذلك ، أو تظهر بوصفها أن يمتنع من ذلك . فإن لم من ذلك فلا بأس بتقبيل اليد ومعانقتهم للإخوان عقيب الاستنفار ، لرجوعهم إلى الألغة بعد الوحشة ، وقلومهم من سَفَر الهجرة بالتفرقة إلى أوطان الجعية ، فبظهور النفس تفرقوا وبعدوا ، وبغيبة النفس وبالاستنفار قدّ موا ورجعوا ، ومن استنفر واعتذر إلى أخيه (1) ولم يقبله [ فقد أخفاأ ] . فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وعيد : روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (من اعتذر إليه أخوه معذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب للكوس (2)).

وروى جابر أيصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَن تُمُصُّل إليه فلم يَقبل لم يرد على الحوض ) .

(١) فى سخة (ب) ومن استغفر إليه أخوه واعتذر ولم يقبله فقد ورد عن رسول
 الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك وعيد

(٣) الكس : ما أُعدُه الشار الذي عجم المدر من الأموال ( الفرائب )
 والحدث رواه ابن ماجه والفياء عن جودان بسند صحيح .

(٣) متنق عليه وفي الروايات: قلت يارسول الله إن من توبق أن اتخلع من مالى
 صدقة إلى الله وإلى رسوله ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك
 فهر خير

فعارت سنّةُ الصوفية المطالبة بالغرامة بمدالاستنفار وللناتريّة، وكل تصديم رهاية التألف حتى تسكون بواطنهم على الاجتماع كما أن ظواهرهم على الاجتماع . وهذا أمر تقرّدوا به من بين طوائف الإسلام .

ثم شرط الفقير الصادق إذا سكن الرباط وأواد أن يأكل من وقفه ، أو مما يُطلب لسكانه بالدروزة : أن بكون عنده من الشفل بالله مالا بسمه السكسبُ ، وإلا — إذا كان البطالة والخوض فيا لا بعنى عنده مجال ، ولا بقوم بشروط أهل الإرادة من الجد والاجتهاد – فلا ينبغى له أن يأكل من مال الرباط ، بل بكتسب ويأكل من كسبه ؛ لأن طعام الرباط لأقوام كمل شفلهم بالله ، فَخَدَرَتُهُم الدنيا لشفلهم بخدمة مولام ؛ إلا أن بكون تحت سياسة شيخ عالم بالطريق بنتفع بصحبته ويهتدى بهديه ، فيرى الشيخُ أن يطعمه من مال الرباط فلا بكون تصرف الشيخ إلا بسحة وبصيرة .

ومن جملة ما يكون الشيخ في ذلك من النية : أن يُشغله بخدمة العتراء ، فيكون ما يأكله في مثابلة خدمته .

روى عن أبى عمرو الزجاجى ، قال ؛ أقت عند الجنيد مدّة ، فا رآئى قط إلا وأنا مُشتغل بنوع من العبادة ، فا كلّمنى ، حتى كان يوم من الألم خلا الموضع من الجماعة ، نقمت ونزعت ثيابى ، وكنست الموضع ، ونظفته ، ورششته ، وغملت موضع العلمارة . فرجع الشيخ ورأى على أثر الغباد ، فدعا لى ، ورحّب بى ، وقال : أحسات ، عليك بها ، ثلات مرات .

ولا يزال مشايخ الصوقية يتدبون الشباب إلى الخدمة حفظًا لهم عن البطالة ، وكل واحد يكون له حظ من المعاملة وحظ من الخدمة .

روى أبو تحذُورة ، قال : جعل وسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الأذانَ ، والسعابة لبنى عبد الدار .

وبهذا يغتدى مشابخ الصوفية فى تفريق الخدم على الفقراء ، ولا يُمذر فى ترك نوع من الحدمة إلا كامل الشغل سُفل الجوارح ولكن نعنى به دوام الرعاية والحاسبة ، والشغل بالفلب والقالب وقتاً ، وبالقلب دون القالب وقتاً ، وتَنقَذَ الزيادة من الفقصان ؛ فإن قيام الفقير بحقوق الوقت شغل نام " ، وبذك يؤدى شكر نعمة الفراغ ونعمة الكفاية . وفى البطالة كفران نعمة الفراغ والكفاية .

أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر إجازة ، قال ؛ أخبرنا عمر ابن أحد بن منصور ، قال : أخبرنا المدين أحد بن منصور ، قال : أخبرنا الحديث أبا الفضل بن حدون يقول : أبو عبد الرحن محد بن الحسين ، قال : سمت أبا الفضل بن حدون يقول : من لا يعرف محد السرى يقول : من لا يعرف قدر النعم سُلبها من حيث لا يعلم .

وقد يُمذَر الكيخُ العاجز عن الكسب في تناول طعام الرباط ، ولايُعذر الشاب.

هذا في شرط طربق القوم على الإطلاق . فأمّا من حيثُ فتوى الشرع :
 فإنكان شرط الواقف على التصوفة وعلى من تربّا بزى المتصوفة ولبس خرقتهم فيجوز أكل ذلك لهم على الإطلاق، فتوى .

وفى ذلك التناءةُ بالرخصة دون العزيمة التي هي شغل أهل الإرادة .

وإن كان شرط الواقف على من يسلك طريق الصوفية هملاً وحالاً ، فلا يجوز أكد لأهل البطالات والراكنين إلى تضييع الأوقات . وطرق أهل الإوادة عند مشايخ الصوفية مشهورة .

أخبرنا الشيخ الثقة أبو النتوح ، قال : أخبرنا أبو الفضل حدقال : أخبرنا الحافظ أبو نميم ، قال : حدثنا أبو المباس أجد بن محد بن يوسف ، قال : حدثنا

جمغر الفريابي ، قال : حدثنا محمد بن الحسن البلخى ، قال : حدثنا عبد الله بن الجارك ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن أبى سميد الخدرى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته (() ، يجول ويرجم إلى آخيته ، وإن المؤمن بسهو ثم يرجع إلى الإيمان فأطموا طعاسكم الإنتياء وإولوا معروضكم للؤمنين » .

<sup>(</sup>١) الآخية - بالمد والتشديد - : وإحدة الأواض ، وهي عروة تشد إليها العابة.

## الباب السادس عشر في ذكر اختلاف أحوال مشايخهم

فى السفر والمقام والحضر

اختلفت أحوالُ مشايخ الصوفية ؛ فنهم من سافر فى بدايته وأقام فى نهايته ، ومنهم من أقام فى بدايته وسافر فى نهايته ، ومنهم من أقام ولم يسافر ، ومنهم من استدام السنر ولم يُواثر الإقامة .

ونشرح حال كل واحد منهم ومقصده فيما رام :

فأمَّا الذي سافر في بدايته وأقام في نهابته فقصدُه بالسفر لمان ٍ ، منها :

تملُّم شيء من العلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم و بالعين »<sup>(۱)</sup> .

وقال بمضهم : لو سافر رجل من الشام إلى أقصى النمين فى كلة تدأه على هدى أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائماً .

وُنقل أن جابر بن عبد الله رحل من الدينة إلى مصر فى شهر لحديث بلغه أن عبد الله بن أنبس يحدّث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من خرج من بيته في طلب العلم فهو ف سبيل الله حتى برجم ي ٢٠٠٠ .

(۲) الترمذي والنباء عن أنس و صعبح ۽ .

وفيل في تفسير قوله تعالى (السائحون) : إنهم طلاّب العلم .

مدننا شيخنا صياء الدين أبو النجيب السهروردى إملاء ، قال : أخبرنا أبو النتج عبد الملك الهروى ، قال : أخبرنا أبو نصر النريق ، قال : أخبرنا الجراحى ، قال : أخبرنا أبو عيسى الترمذى ، الجراحى ، قال : أخبرنا أبو عيسى الترمذى ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا أبو داود ، عن سفيان ، عن أبي هارون ، قال ؛ كنا نأتى أبا سميد فيقول : مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن النبي عليه السلاة والسلام قال : ﴿ إن الناس لَكُم تَبِع ، وإن الرجال يأتونكم من أنطار الأرض يتفقهون في الدين ؛ فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً » (").

وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ طلب العلم فريضة على كل مسلم ﴾ (٢٠) .

وروت عائشة ، رضى الله تعالى عنها ، قالت : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله تعالى أوحى إلى أنه من سلك مسلسكاً فى طلب العلم سَمُهُكُ له طريقاً إلى الجنة ، (٢).

ومن جملة مقاصدهم فى البداية لقاء المشايخ والإخوان الصادقين ؛ فلمريد بلقاء كلّ صادق مزيدٌ ، وقد ينفمك لحظ الرجال كما ينفمه لفظ الرجال .

وقد قيل : من لا ينفمك لحظه لا ينفمه لفظه . وهذا القول فيه وجهان : أحدهما : أن الرجل الصَّديق 'بكالُّم الصادقين بلسان فعله أكثر مما يكلُّمهم

 <sup>(</sup>١) ابن عدى والبحق فى الشعب ، والعقبلى فى الضعفاء ، وابن عبد البر فى العام عن أس ، وفى العلم أحادث كثيرة حميمة فى غاية الروعة والنفاسة .

<sup>(</sup>۱) الزمذی وابن ماجه ، عن أبي سعيد و ضعف ۽ -

 <sup>(</sup>۲) ابن عدى والبهق في الشعب ، والطبراني في الأوسط ، وغيرهم ، عن أنس والحسين بن على ، وابن عمر ، وأنى سعيد بسند صميع »

 <sup>(</sup>٣) من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سيل الله له طريقاً إلى الجنة : الترمذي عن أبي هريرة حسن .

باسان قوله ؛ فإذا نظر الصادق إلى تصاريفه فى مورده ومصدره ، وخلوته وجلوته ، وكلامه وسكوته ، بَنْمَتْع بالنظر إليه ؛ فهو نَفعُ اللَّحظ .

ومَن لا يَكُونَ حَالَهُ وأَفِعَالُهُ هَكَذَا فَلْفَظُهُ أَيْضًا لَا يَنْفَعَ لأَنْهُ يَتَكُلَّمَ بِهُواهُ ، ونورانيةُ القول على قدر نورانية القلب ، ونورانيةُ القلب بحسبالاستقامة والقيامِ بؤُّاجِب حَنَّ العبودية وحقيقتها .

والوجه الثانى : أن نظر العلماء الراسخين فى العلم والرجال الباله بن ترياق نافع ، ينظر أحدهم إلى الرجل الصادق فيستشف بنور بصيرته حسن استعداد العدادق واستنهاله لمواهب الله تعالى الخاصة : فيقع فى قلبه محبة الصادق من المريدين وينظر إليه نظر محبة عن بصيرة ، وهم من جنود الله تعالى فيكسبون بنظرهم أحوالاً سنية وَيَهبّون آثاراً مَرضية ، وماذا ينكر المنكر من قدرة الله تعالى ؟ إن الله سبحانه وتعالى كا جعل فى بعض الأقاعى من الخاصية ، أنه إذا نظر إلى إنسان بهلكه بنظره ، جعل فى نظر بعض خواص عباده أنه إذا نظر إلى طالب صادق بمكسبه حالاً وحياة .

وقد كان شيخنا رحمه الله بطوف في مسجد « الخيف » بمنى ، ويتصفّح وجوه الناس ، فقيل له في ذلك ، فقال : لله عباد إذا نظروا إلى شخص أكسبو. سمادة ، فأنا أنطلب ذلك .

ومن جملة المقاصد في السفر ابتداء قطعُ المألوفات، والانسلاخُ من ركونِ النفس إلى ممهودٍ ومعلوم ، والتحاملُ على النفس بِتِجرَع مرارة فرقة الألاف والحلان والأوطان ، فن صَبَر على تلك المألوفات محتسباً عند الله أجراً فقد حاز فضلاً عظيماً .

أخبرنا أبو زُرعة بن أبي النضل الحافظ المقدسيُّ عن أبيه ، قال : أيخبرنا

النافى أبو منصور محمد بن أحمد الفقيه الأصفهانى ، قال : أخبرنا أبو إسعاق إبراهم بن عبد الله بن خرشيد ، قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النبسابودى قال حدثنا بونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنى يحيى ابن عبد الله ، عن أبى عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عرو بن العاص ، قال : مات رجل بالمدينة بمن و لدبها ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نم قال : «ليته مات بغير مولده » قالوا : ولم ذاك يارسول الله ؟ قال : « إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى مُنْهَ هَلَم أَثْره من الجنة » (1).

ومن جملة المقاصد فى السفر اكتشافُ دقائق النفوس، واستخراج رعوشها ودعاويها؛ لأنها لا تكاد تقبين حقائق ذلك بغير السفر .

وشمى السفر سفراً ؛ لأنه يُسفر عن الأخلاق وإذا وقف على دائه يتشرّ لدوائه ، وقد يكون أثر السفر فى نفس المبتدى كأثر النوافل من الصلاة والصوم والمهجّد وغير ذلك ؛ وذلك أنّ المُنفَّل سائح سائر إلى الله تعالى من أوطان النفلات إلى محال القربات ، والمسافر يقطع المسافات ، ويتقلّب فى الفاوز (٢) والنّاوات (٢) محسن النيّة لله تعالى سائر إلى الله تعالى بمراغة الموى ، ومهاجرة ملاذ الدنيا .

أخبرنا شيخنا إجازة ، قال : أخبرنا عمر بن أحد ، قال : أخبرنا أحد بن عد بن خلف ، قال : سمت عبد الواحد عد بن خلف ، قال : سمت عبد الواحد ابن بكر يقول : سمت النورى بقول : والتمون ترك كل حظ النف » .

<sup>(</sup>١) النسانى وابن ماجه عن ابن عمر وبسند حميح من أول : إنالرجل إذا مات الح

 <sup>(</sup>۲) المفاوز : جمع مفازة ، وهي الفلاة التي لاماء فيها
 (۳) والفلوات ; جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة .

فإذا سافر المبتدى تاركاً حظ النفس تطمئن النفس وتلين كا تابين بدوام النافلة ويكون لها بالسفر وَ بَاغٌ يُذهب عنها الخشونة واليبوسة الجبلية ، والعفونة الطبيعية كالجلد بعود من هيئة الجلود إلى هيئة الثياب ، فتعود النفس من طبيعة الطبيعة الإيمان .

ومن جملة المقاصد في السفر: رؤية الآثار واليجر، وتسريحُ النظر في مساوح النيكر، ومطالعةُ أجزاء الأرض والجبال ومواطىء أقدام الرجال، واسسماع النسبيح من ذوات الجمادات، والغهم من لسان حال القِطَع المتجاورات، فقد تتجدد البقطة بتجدد مستودع الميتر والآيات، وتنوفر بمطالعة المشاهد والمواقف الشواهدُ والدلالاتُ، قال الله تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنضهم حتى يتبين لهم أنه الحقى الأعجار طاب الانشاء، ودخل آزار، وأورقت الإشجار طاب الانشار.

ومن جلة القاصد بالسفر: إيتارُ الخولِ ، وأطراحُ حظ النبول ، فصدق الصادق بنم على حسن الحال ، ويُرزَق صاحبه من الخلق حُسن الإقبال ، وقلما يكون صادق متسك بِمُروة الإخلاص ذو قلب عامر إلا ويرزق إقبال الخلق ، حتى سمعت بعض الشايخ يمكى عن بعضهم أنه قال: ﴿ أُربد إقبال الخلق على ، لا أَنَى أَبلًا نفسى حقام من الموى ، فإنَّى لا أبال أقبلوا أو أدبروا والكن لا أنَى أبلًا نفلى علامة تدل على سحة الحال ، فإذا ابتلى الربد بذلك لا يأمن نصه أن ندخل عليه بطريق الركون إلى الخلق ، وربما يُفتح عليه باب من فربق البر والدخول في الأسباب الحمودة ، والرفق ، وندخل النفس عليه من طربق البر والدخول في الأسباب الحمودة ، ويُربه وجه المصلحة والفضيلة في خدمة عباد الله وبذل الوجود ، ولا تزال النفس

(١) آية : ٥٣ من سورة فصلت .

به والشيطانُ حتى يُجُرُّاه إلى السكون إلى الأسباب واستحلاء قبول الخلق ، وزبما قويا عليه فجرًّاه إلى التصمّع والتعمّل ، ويتسم اكثر ق على الرَّاقع .

وسمعت أن بعض الصالحين قال لمريد له:أنت الآن وصلت إلى مقام لايدخل عليك الشيطان من طريق الخير ، وهذا مرتق عليك من طريق الخير ، وهذا مرتق عظيمة للأقدام ؛ فافى تعالى بدرك الصادق إذا ابتل بشىء من ذلك ويُرعجه بالعناية السابقة والمعونة اللاحقة إلى السفر ، فيفارق المعارف والموضع الذي تناح عليه هذا الباب فيه ويتجرد في تعالى بالخروج إلى السفر ، وهذا من أحسن المقاصد في الأسفار للصادقين .

فهذه جمل المقاصد المعالوبة للمشايخ فى بداياتهم ، ماعدا : الحج ، والغزو ، وزيارة بيت المقدس .

وقد ُ نقل أن ابن عمر خرج من المدينة قاصداً ﴿ إلى بيت المقدس ﴾ وصلى فيه الصلوات الخمس ، ثم أسرع راجعاً إلى المدينة من الفد .

ثم إذا مَنَّ الله على الصادق بإحكام أمور بدايته و قلبه في الأسفار ، ومنحه الحظ من الاعتبار ، وأخذ نصيبه من العلم قدر حاجته ، واستفاد من مجاورة الصالحين ، وانتقش في قلبه من فوائد النظر إلى حال المقنين ، وتعطر باطنه بأسفشاق عَرْفُ (١) معارف المقرَّبين ، وتحصَّن بحاية نظر أهل الله وخاصته وسبر أحوال النفس ، وأسفر السفر عن دفائن أخلاقها وشهواتها الخفيّة ، وسقط عن باطنه نظرُ الخلق ، وصار يمنلب ولا يغلب ، كاقال الله تعالى إخباراً عن موسى ( ففررت منكم لمنا خفتكم فوحب لى وتى حكماً وجعلق من المرسلين )(٢) فعنك

<sup>(</sup>١) العرف ( بفتح العيل ) : الرائحة الطبية .

<sup>(</sup>١) آية رقم ٢١ من سورة الثعراء .

ذلك برده الحق إلى مقامه ، وعده بجزيل إنعامه ، وبجمله إماماً للتقنين به 'بثندى وعَلَماً للمؤمنين به يُهتدى

وأما الذي أقام في بدايته وسافر في سهايته : بكون ذلك شخصاً يُسر الله له في بداية أمره سحبة سحيحة ، وقيض له شيخا عالما يسلك به الطريق ، ويُدرَّبُهُ الله منازل التحقيق ، فيلازم موضع إرادته ، ويلتزم بصحبة من يَردُه عن عادته وقد كان الشبل يقول للحصرى في ابتداه أمره : « إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة غير ألله فحرام عليك أن تحضر في » . فن رزق مثل هذه الصحبة عجرم عليه السفر ؟ فالصحبة خير له من كل سفر وقضيلة يقصدها .

أخبر نا رضى الدين أبو الخير أحد بن إسماعيل القزوينى ، إجازة ، قال : أخبر نا أبو للظفر عبد المنتم بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى ، عن والده الأستاذ أبى القاسم قال : سممت محد بن عبد الله الصوفى يقول : سممت عياش بن أبى الصخر يقول : « لا يكون للريد مريداً حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال شيئا عشر بن سنة » ؛ فن رزق محبة من يندبه إلى مثل هذه الأحوال السنيّة ، والعزام القوية يُحرُم عليه المفارقة واختيار السفية .

ثم إذا أحكم أمره في الابتداء ، بازوم الصحبة ، وحُسنِ الاقتداء ، وارتوى من بحر الأحوال وبلغ مبلغ الرجال ، وانبَجَسَ من قلبه عيون ماء الحياة ، وصارت نفسه مكسبة السمادات ، يستنشق نَفَس الرحن من صدور الصادقين من الإخوان في أفطار الأرض وشاسع البلدان يشرئب إلى التلاق وينبعث إلى التعاواف في الآفاق ، يسيّره الله تعالى في اليلاد لفائدة العباد ، ويستخرج بمناطيس حاله خَب أهل الصدق ، والتطلمين إلى من يُغير عن الحق ، ويَبدُر في أراضي القاوب بَذر الفلاح ، وبكثر ببركته ونفسه وصحبته أهل الصلاح . وهذا مقل هذه الأما

الهادية فى الإنجيل ( كزرع أخرج شطأه فازره، فاستغلظ فاستوى على سوقه)(١) يَعود بركةُ البعض على البعض وتسرى الأحوال من البعض إلى البعض ويكون طريق الوراثة معموراً ، وعَلَمُ الإفادة منشوراً .

أخبر نا شيخنا قال: أخبر نا الإمام عبد الجبار السبق في كتابه ، قال: أخبر نا أبو بكر الببهق ، قال: أخبر نا أبو على الروذبارى ، قال: حدثنا أبو بكر ابن واستة ، قال: حدثنا أبو داود قال: أخبر نا يحبى بن أبوب قال: حدثنا إساعيل بن جعفر قال: أخبر في العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هر برة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من دعا إلى حُدّى كان له من الأجر مثل أجور من أتبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإنم مثل آثام من آتبعه لاينقص ذلك من آتامهم شيئاه (٧)

فأمًّا من أقام ولم يسافر بكون ذلك شخصاً رَبَاه الحقُّ سبعانه وتعالى ، وتولاً ه ، وفتح عليه أبواب الخير ، وجذبه بعنايته وقد ورد : ﴿ جَذْبَةٌ مَ مِنْ جدبات الحق توازى عمل الثقلين » .

ثم لما عَلِم منه الصدق ورأى حاجته إلى من ينتفع به ساق إليه بعض الصدَّ يقين ، حتى أيده بلطفه وافظه ، و تداركه بلحظه ، واقعه بقوَّ حاله ، وكفاه كسيرُ الصحبة لحكال الأهلية في الصاحب وللصحوب ، وإجراء سنَّة الله تعالى في إعطاء الأسباب حقها لإقامة رسم الحكمة يُحوج ُ إلى يَسير الصحبة ، فيقنبه بالقليل المحكمة ، ويغنيه اليسير من الصحبة عند اللحظ الكثير ، ويغنيه اليسير من الصحبة عند اللحظ الكثير ، ويغنيه اليسير من الصحبة عند اللحظ الكثير ،

<sup>(</sup>١) آية رقم ٢٩ من سورة الفتح

<sup>(</sup>٢) احد ومسلم واصعاب السنن عن أبي هريرة ( صعبح ) .

<sup>(</sup>٢) وفى نسخة ؛ ويننيه اليسير من الصحبة للمط السكبير .

<sup>(</sup>۹۹ -- هوارف)

حظ الاستيمار عن الأسفار ، ويتمرّض بأشمة الأنوار عن مطالمة النيير والآثار ، كا قال بمضهم : و الناس يقولون افتحوا أحيثكم وأبصروا ، وأنا أقول : عُمَّمُوا أعنكم أبصروا » .

وسمت بعض الصالحين يقول : ﴿ فَهُ عباد طُورَ سيناهُم رُكَبُهُم نَـكُونَ رؤوسهم على رُكِهم وهم فى محالَ القرب ، فمن نَم له معينُ الحياة فى ظلة خلونه ماذا يصنع بدخول الظلمات؟ ١ . . ومن المدرجت له أطباق السعوات فى طئ شهوده ماذا يصنع بتقلّب طرفه فى السعوات ؟ ومن جَمعت أحداق بصيرته متفرقات الكائنات ماذا يستفيد من طئ الفكوات؟ ومن خلص مخاصيةً فطرته فى مجمع الأرواح ماذا ففيده زيادة الأشباح؟

قبل: أرسل ذو النون المصرى إلى أبى يزيد رجلاً وقال: قل له إلى متى هذا النوم والراحة وقد سارت الفافلة؟ فقال للرسول: قل لأخى: الرجل من ينام الليل كلة ثم يصبح فى المنزل قبل القافلة. فقال ذو النون: هنيئاً له ، هذا كلام لا تبلغه أحوالنا. وكان بشر يقول: يا معشر القراء سيحوا تطيبوا ، فإن الماء إذا كثر مكنه في موضع تغير .

وقيل: قال بعضهم عن هذا الكلام صِرْ محراً حتى لا تتفير .

فإذا أدام الريد سير الباطن بقطع مسافة النفس الأثارة بالسوء ، حتى قطع متازل آفامها ، وبدّل أخلافها الذمومة بالمحمودة ، وعانق الإقبال على الله نمال بالصدق والإخلاص ، اجتمع له المتفرقات ، واستفاد في حَمْمره أكثر من سفره ، المحكون السفر لا يخلو من متاهب ، وكُلّف ، "وستوشات ، وطوارق" ، ونوازل

تتجدد بضمف عن سياستها بالملم الضعفاء : ولا يقدر على تسليط السلم على مُتَجدُّدَاتُ. السفر وطوارقه إلاّ الأقوياء .

قال عمر بن الخطاب الرجل الذي زكّى عنده رجلاً : هل صحبته في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا ؛ قال : ما أراك تعرفه !!

فإذا حنظ الله عبده فى بداية أمره من تشويش السفر ، ومنَّمه بجسم الهمَّ وحُسنِ الإقبال فى الحضَر ، وساق إليه من الرجال من اكتسب به صلاح الحال ؛ فقد أحسن إليه .

قبل فى تفسير قوله تعالى: (ومن يتن الله يجل له مخرجا وبرزقه من حيث لا يحتسب)<sup>(۱)</sup>: هو الرجل المنقطع إلى الله يُشكِل عليه شيء من أمر الدين ، فيبعث الله إليه مَن يَمُلُّ إشكالَه .

فإذا ثبت قدمه على شروط البداية رُزق ، وهو في القام من غيرَ سفرٍ ، تمراتِ النهاية فيستقر في الحضرا بتداء وانتهاء وأقيمٍ في هذا المقام جع من الصالحين .

وأما الذي أدام السفر فرأى صلاح قلبه وصمة حاله في ذلك ، يقول بعضهم : اجتهد أن تسكون كلّ ليلة ضيف مسجد ، ولا تموت إلاّ بين منزلين<sup>(٢٧)</sup>.

وكان من هذه الطبقة و إبراهم الخواص ، ما كان يقم فى بلد أكثر من أربعين يوماً ، وكان يرى أنه إن أقام أكثر من أربعين يوماً يفسد عليه توكله ، خكان عامُ الداس ومعرفتهم إباء يراه سبباً ومعلوماً .

وحُكى عنه أنه قال: مَكنتُ في البادية أحد عشر يومًا لم آكل، وتَعلَّمت

<sup>(</sup>١) وفي نسخة العبر "

<sup>(</sup>١) آية رقم ٣ من سورة الطلاق

<sup>(</sup>٢) وفي لسخة : متزلتين

خسى أن آكل من حشيش البر ، فرأيت الخضر مقبلاً محوى ، فهربت منه ، ثم التفتُّ فإذا هو رَجع عنى ، فقبل له : لِم هربتَ منه ؟ قالَ : تشوفت نسي أن بنيثني ، فهؤلا. الفرارون بدينهم .

أخبرنا أبو زُرعة طاهر بن الحافظ أبي النضل المقدسي عن أبيه ، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن على ، قال : أخبرنا عبد الله بن يوسف بن قاموية قال : حدثنا أبو محد الزهري القاضي ، قال : حدثنا محد بن عبد الله بن أسباط قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا محد يعني ابن مسلم - عن عمَّان بن عبد الله بن أويس هن سلمان بن هُرمز ، عن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ﴿ أَحْبُ شَيْءَ إِلَى اللَّهِ الذِّرَاءِ ، قَبِلَ رَتَّنَ الغَرَاءُ ؟ قال : الفرارون بديتهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة ) .

وهذه كُلُّها أحوال اختلنت، وانَّبِع أربائها الصحة وَحسن النية مع اللهُ وُحسنَ النيَّة يَتعنىالمدق ، والصدق محود لدينه كيف تقلَّبت الرَّحوال . فمن سافر ينبغي أن يتفقد حاله ، ويُصحح نبته .

ولا يقدر على تخليص النيمة من شواتب النفس إلا كشيرٌ العلم نامُ النقوى، وافرُ الحَظُ من الزُّعد في الدنيا .

ومن انطوى على هوى كامن ، ولم يشكَّقُص فيالزهد لا يقدر على تصحيح النيه ؛ فقد يدعوه إلى السفر نشاط جِبِلَّى نفسانى ، وهو يظن أن ذلك داعيةُ الحق وداعية النفس.

ويمتاج الشغص ف علم ممة النية إلى اليلم بمعرفة الغواطر ، وشرح ' الخواطر وملهًا يحتاج إلى باب مُغرد لنفسه ، ونوى الآن إلى ذلك برمز يعركه مَن نازله

شى من ذلك ؛ فأ كثّر الفقراء ، مِن عِلم ذلك ومعرفته ، على أِمد ! 1 إعلم أنَّ ما ذكرناء من نشاط النفس واقع كانتير في كثير من الأمور ؛ فقد يجد النقيرُ الروح َ بالخروج إلى بعض الصحارى والبسانين ، ويكون ذلك ازوح ُ مضرًا به فى ثانى الحال ، و إن كان يتراءى له طيبةُ القلب فى الوقت ، وصببُ طيبة القلب. فى الوقت أن النفس تنفسح وتتسع ببلوغ غرضها ، وتيسير يسير<sup>(١)</sup>حواها لمالخروج إلى الصحراء والتمرُّه ، وإذا انسمت تعدت عن القلب وتنحَّت عنه منشَّوَّة إلى متعلق هواها ، فيتروَّح القلب لا بالصعراء ، بل ببعد النفس عنه ، كشخص تباعد عنه قرين يستثقله .

ثم إذا عاد النتير إلى زاويته ، واستفتح ديوانَ معاملته ، وَمَيْرٌ دستور حاله ، يجد النفس مقارنة القلب بمزيد تقلُّ مُوجب لتبرُّ مه بها ، وكلا ازها: "مثلها تـكارتر القلب. وسببُ زيادة تتلها استرسالها في تناول حواها ، فيصير الخروجُ إلى الصحراء عينَ الداء . ويظنِّ الفقير أنه ترويخ ودواء ، فلو صبر على الوحدة والخلوة ازدادت النفس ذوبانًا ، وخَفَّتْ ، ولَعَلَنت وصارت قرينًا صالحًا لفلب لا يستثقلها .

وعلى هذا يقاس النروَّح بالأسفار ، فلنفس وثبات إلى توقم النروِّحاتِ ؛ ِ فمن فَعلن لهذه الدقيقة لا يفتر ُ بالترو مات المستعارة التي لا تحمد عاقبهُما ولا تُؤمن غائلتُها ، وبنشبت عند ظهور خاطر السفر . ولا يكثرث بالخاطر ، بل يطرحه بعدم الالتفات مسيئًا ظنَّه بالنفس وتسويلاتها .

ومن هـ ذا النبيل ، والله أعلم -- قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن السس تعلم من بين قرقي الشيطان )(٢) فيكون النفس مند طاوع الشمس وثبات تسقند تلك الوثبات والنهضات من النفس إلى المزاج والطبائع ، ويطول.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : تيسير يسير من هواها . and the second second

<sup>(</sup>۲) زواه مسلم .

شرح ذلك وبعدق ومن ذلك النبيل خفة مرض الربض عُدُوة ، بخلاف العشيات فينشكل الهزاز النفس بهضات النلب ، ويدخل على النفير من هذا النبيل آفات كنيرة ويدخل في تداخل بالهزاز خده ظناً منه أن ذلك حُسكم نهوض قلبه ». وربما يتراءى له أنه باقى يصول ، وباقى يقول ، وباقى يتحرك ، فقد ابتلى بهضة النفس ووثومها .

ولا يقع هذا الاشتباء إلا لأرباب النساوب، وأرباب الأحوال ، وغيرُ أرباب القلب والحال عن هذا بمعزل ، وهذه مَزِلَة قدم مختصة بالخواص دون. العوام . فاعلم ذلك فإنه هزيز علمه .

وأقلُ مواتب الفتراء في مبادى. الحركة للسفر لتصحيح وجه الحركة أن. \*يُقدّموا صلاة • الاستخارة » وصلاة الاستخارة لا تُهمّل .

وإن تبيّن الفقير صحة خاطره ، أو تبيّن له وجه المصلحة في السفر ببيان أوضّح من الخاطر ، فالقوم مراتبٌ في الثنيان من العسلم بصحّة الخاطر 4. وعا فوق ذلك .

في ذلك كلّه لا تُمهّل صلاة الاستخارة انباها اللهـنة ؛ في ذلك البركة .
وهي من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ما حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إملاء ، قال : أخبرنا أبو القساسم بن حبد الرحمن في كتابه ، أن أبا سميد الكنجرودي أخبره ، قال : أخبرنا أبو هرو بن حدثنا ، قال : حدثنا أحد بن الحسن الصوفي ، قال : حدثنا منصور بن أبي الموالي ، عن محمد بن للنكدر 4 أبي مزاحم ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن محمد بن للنكدر 4 من جار رضي الله تعلى وسلم عن جار رضي الله عليه وسلم يُمةنا الاستخارة ، كما يعدنا السورة من القرآن ، قال : ﴿ إِذَا هِمْ أَحدَكُمْ يُمهُنا السورة من القرآن ، قال : ﴿ إِذَا هِمْ أَحدَكُمُ وَمِنْ اللهِ السَّورَةُ من القرآن ، قال : ﴿ إِذَا هُمْ أَحدَكُمْ يُمهُنا الاستخارة ، كما يعدنا السورة من القرآن ، قال : ﴿ إِذَا هُمْ أَحدَكُمْ مِنْ الْعَرَانُ مِنْ قال : ﴿ إِذَا هُمْ أَحدَكُمُ الْعَرَانُ مِنْ قال : ﴿ إِذَا هُمْ أَحدَكُمْ مُنْ الْعَرَانُ مِنْ قال : ﴿ إِذَا هُمْ أَحدَكُمُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ قال : ﴿ وَإِذَا هُمْ أَحدَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ وَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَانِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَانُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَانِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَي

بالأمر – أو أراد الأمر – فليصل ركعتين من غير الغريضة ، تم ليقل : اللهم إلى أستخبرك بلمك ، وأستقدرك بقد نك ، وأسألك من فضلك العظم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتملم ولا أعلم ، وأنت علام النيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هدنا الأمر – ويسمه بعينه – خير لى في ديني ، ومعاشي ، ومعادى ، وعاقبة أمرى – أو قال : عاجل أمرى وآجله – فاقدُره لى ، ثم بارك لى فيه .

و إن كنت تعلمه شَرًا لى — مثل ذلك — فاصرفه عنى ، واصرفنى عنه ، واندر لى الخير حيث كان ٢٠٠٠ .

Sandard Callery of the

War to a line of the contract of the con-

<sup>(</sup>١) البخاري باب الدعوات بنعوه .

و إن رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلانه ولا تلزمه الإمادة ، ويستعب له الخروج منها واستثنافها بالوضوء على الأصبح

ولايتيم الفرض قبل دخول الوقت ، ويتيم لسكل فريضة . ويعمل مهما شا. من نوافل بتيم واحدٍ . ولا يجوز أداء الفرض بتيم النافة .

ومن لم يجد ماء ولا ترابًا يصلى وبعيد عند وجود أحدها ، ولسكن إذا كان محديثًا لايمسُ للصحف ، وكان جُنبًا لايترأ الترآن في الصلاة ، بل يذكر الله تعالى عوض القراءة .

ولايتيم إلا بتراب طاهر غير مخالط للرمل والحمني ، ويجوز بالنيار على غلم الحيوان والثوب ، ويستى الله تبالى عند التيم .

وينوى استباحة الصلاة قبل ضرب اليد على النراب، ويغم أصابعه لفر بة الوجه ويمسح جميع وجهه، فلو بقى شيء من عمل الغرض غير بمسوح لا يصح التيم. ويضرب ضربة كليدين مبسوط الأصابع، ويعم بالتراب عمل الفرض، وإن لم يقدر إلا بضربتين فصاعداً كيف أمكنه لابد أن يم التراب عمل الفرض.

ويمسح إذا فرغ إحدى الراحتين بالأخرى حتى تصيراً ممسوحتين، وكير اليدَّ على ما نزل من غير إيصال التراب إلى المنابت .

وأما المسح: فيمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن فى السفر ، والقيم بوماً وليلة . وابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف . لا من حين لبس الخف . ولا حاجة إلى النية عند ابس الخف ، بل يحتاج إلى كال الطهارة ، حتى لو لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الأخرى لايصح أن يمسح على الخف .

ويشترط فى الخف إمكان متابعة المشى عليه وستر محل الفرض ، ويكنى مسيح يسير من أعلى الخف ، والأولى مسيح أعلاه وأسفّلِه من غير تسكوار ، ومتى ارتفع حكم المستح – بانقضاء المدّة ، أو ظهور شىء من محل الفرض وإن

## الباب السابع عشر

### فيما يحتاج إليه الصوفى فى سفره من النرائض والنضائل

فأمّا من الفقه – وإن كان هذا يذكر فى كتب الفقه ، وهذا الكتاب غير موضوع لذلك ، ولكن نقول على سبيل الإيجاز تيمنًا بذكر الأحكام الشرعية التي هى الأساس الذى بنبنى عليه – لابدّ للصوفى المسافر من علم « التيم » و « للسح على الخفيّن » والقمر ، والجمع فى الصلاة .

أما التيمُم فجائز للربض، والسافر في الجنابة، والحدث عند عدم الماء أو الخوف من استعماله تلناً في النفس أو المسال أو زيادة في المرض على النول العمير من المذهب، أو عند حاجته إلى الماء الموجود لمطشه أو عطش دابنه أو رفية . .

فنى هذه الأحوال كلُّما يصلَّى بالتميم ولا إعادة عليه .

والخائف من البرد يصلَّى بالتيم ويعيد الصلاة على الأصح .

ولا يجوز التيم إلا بشرط الطلب للماء في مواضع الطلب ، ومواضعُ الطلب مواضع تردد المسافر في منزله للاحتطاب والاحتشاش ، ويكون الطلمبُ بمد دخول الوقت ، والسفر القصير في ذلك كالطويل .

و إن صلى بالتيم مع نيقن الماء في آخر الوقت جاز على الأصح . ولا يعيد مهما صلّى بالتيم و إن كان الوقت بانياً .

ومهما نومٌ وجودَ الله بطل تيمه ، كما إذا طلع رَكُبٌ أو غير ذلك .

لا مستقبل القبلة ولا متوجهاً إلى الطريق فلا ؛ حتى فو شَرَّف دابته عن الصوّب. المنوجة إليه ، لا إلى نحو القبلة بطلت صلاته .

والمانق يتعفّل فى السفر ؛ ويُعنّيه (\*) استقبال اللهة عند الإسوام ، ولا يمزئ. فى الإسوام إلا الاستقبال » ويقتعه الإيماء كلركوع والسبعود ، وواكبُ المعانية لا يمتاج إلى استقبال المثبلة للإسوام أبضاً .

وإذا أصبح المسافر متياً ، ثم سافر ضليه إعام ذكك اليوم ف العوم ، وحكفا إن أصبح مسافراً ثم أقام .

والصوم في الستر أختل من النطر ، وفي الصلاة التعر أفضلُ من الإُعَلَم ، خذا القدر كاف الصوق أن يعله من حكم الشرع في مهام ستره .

فأما المندوب والمستعب ، فينبن أن بطلب لف وفينًا في الفريق يكينه على أمر الدن ، وقد قيل : الرفيق نم الفطريق وسهى دسول الله مل أله عليه وسمّ أن يسافر الوجل وحدد \* المرافق على المرافق على أمره فلا بأس بالوحدة . وإذا كانواجعلمة بنبنى أن يكون فيهم متقدّم أمير . قال دسول ألله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كنم ناوي في سفر فأمروا أحدكم) \* " .

والذي يسسيه الصوفية 9 يشرو 4 وهو الأقمير بنيض أن يكون أوّعد الجساعة ف المدنيا 4 وأوفرح سعنك من التتوى .

(۱) يفته : يكتبه .

(٣) حديث حسن روله أبو دلود وقط ؛ إما خرج تلاة في سلو .

كان عام النانة وهو على الطهارة ، يَنْسِل القدمين دون استثناف الوضو. ما الأصد .

والماسخ فى السغر إذا أكام بمسح كالمقبم ، وهكذا للتيم إذا سافر بمسح كالمسافر والمؤثر إذا رُ كَب جَوْر با و ُسُل بجوز للسح عليه ، ويجوز على الْمُشَرَّج (<sup>13</sup> إذا سنر عمل الفرض ، ولا يجوز على للنسوج وجبُره الذى يُسْتَرَّ بسعن القدم به والباق بالمافة .

فأما القصر والحم فيجمع بين الفلهر والعصر في وقت إحداها ، ويقيم لكلُّ واحدة ، ولا بفصل ينهما بكلام وغيره .

وهكذا الجع بين للنرب والداء ، ولا قصر ف للترب والصبيع بل يصليدا كهشهدا من غيرقصر وجيع .

والسنن والمروانب يصليها بالجسع بين السسسنتين ، قبل الفريضتين المظهر والعصر ، وبعد النواغ من الفريضتين يصلى ما يصل بعد الفريضة من الظهر دكتين أو أربعً . وبعد الفراغ من للنوب والعشاء يؤدىالسنن الرائية لحسا ويوثر بعدها.

ولا يجوز أوا. الفرض على الدابة بحالي إلا حند الصعام القتال فلمازى . ويجوز ذلك في السنن ازوانب والنوافل . و يَكْفِ الصلاة على ظهر الدابة ، في الركوع والسجود الإيناء ، وبكون إيناء السجود أخاص من الركوع ، إلا أن بكون ادراً على الركن مثل أن بكون كيماوة (٢٢ وغير ذلك ، ويقوم توجيه إلى النظريق منام استقبال القبلة ، فيصل كيف توجه في العلريق فأما أن يكون

<sup>7]</sup> دوله أحد بسند معيسع من سنيت إن عمرو البنؤى عن اين عمر بلتظ أو أن الناس يعلون من الوسنة ما أمغ ملساد راكب بيل وسنه .

<sup>(</sup>۱) ترجت الجبن شرجاً مندقه ، والكثوريج الحياطة للباعدة . وتصرح الخميم بالتهم الى نداسلا ، وشرح التوب شاطه شياطة متباعدة . (۲) مكان ملهع .

وإنى أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عك).

وروى زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (1): ( إذا أراد أحدكم سفراً فايودع إخوانه فإن الله تعالى جاعل له في دعام البركة ).

وروى عنه عليه الصلاة والصلام أنّه كان إذا وزّع رجلاً قال : ( زوّدك الله التقوى وغفر ذنبك ووجم ك للخير حيثًا نوجمت )(٢).

وينبنى أن يعتد أخوانه أنه إذا دعا لم واستودعهم الله أن الله يستجيب دعاء، ؟ فقد روى أن عر رضى الله عنه كان يعطى الناس عطايام إذ جاء رجل معه ابن له ، فقال له عدر : ما رأيت أحداً أشبه بأحد من هذا بك. فقال الرجل: أحد ثلك عنه يا أمير المؤمنين ، إلى أردت أن أخرج إلى سفر وأنه حامل به ، فقال : تخرج و مدّ تنى على هذه الحالة ؟! فقلت: أستودع الله ما في بطنك . نفرجت ، ثم قدمت ، فإذا هي قد مانت ؟ فجلسنا نتحدث فإذا نار تلوح على قبرها ، فقلت القوم : ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه من قبر فلاة نراها كل ليلة ، قبرها ، فقلت القوم : ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه من قبر فلاة نراها كل ليلة ، فقرنا ، وإذا هذا الغلام يدب ، فقيل : إن هذا وديمتك ، ولو غفرنا ، وإذا هذا الغلام يدب ، فقيل : إن هذا وديمتك ، ولو كنت استودعتنا أنه لوجدتها ، فقال عر : لهو أشبه يك من الغراب بالغراب . وينبغي أن يودع كل منزل يرحل عنه بركمتين ، ويقول : الهم زودني ، ووغولى : الهم زودني

ودوى أنس بن مالك فال : كاندسول الله صلى المعليه وسلم لا يتزلمنزلا

وأتمهم مروءة وسخاوة ، وأكثرهم شفقة ، رَوى عبد الله بن عمر ، . عن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خير الإسحاب عند الله خيرهم الصاحبه ) (١) نقل عن عبد الله خيرهم الصاحبه ) (١) نقل عن عبد الله المروزى : أى أبا على الرباطي سحبه ، فغال : عَلَى أَن أكون أنا الأمير أو أنت ؟ فقال : بل أنت ؟ فلم يزل يحمل الزاد انفسه ولأبى على على ظهره وأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله فعال على رأس رفيقه بغطيه بكسائه من المطر ، وكما قال له لا نفعل ، يقول : ألست الأمير وعليك الانقياد والنفاعة . فا أما إن كان الأمير بصحب الفقراء لحجة الاستقباع وطلب الرياسة ، والنفرز غير المناف على الخدام في الرابط و يبدئ نفسه هواها فهذا طريق أرباب الهوى الجهال المباين لطريق الصوفية ، وهو سبيل من يريد جمع الدنيا .

فيتخذ لنف رفقاء ماثلين إلى الدنيا يجتمعون لتحصيل أغراض النفس والدخول على أبناء الدنيا والظلمة للتوصل إلى تحصيل مآرب النفس، ولا يخلو المجاعهم هذا عن الخوض في النبية والدخول في الداخل المكروهة، والتبقل في الراط أطالوا المقام وإن الراط ،والاستمتاع، والنزهة وكلما كثر المعلوم في الراط أطالوا المقام وإن تمدرت أسباب الدين ، تعدرت أسباب الدين ، وكما قل المعلوم رحلوا وإن تيسرت أسباب الدين ،

ومن المستحب أن يُودِّع إخوا آنه إذا أراد السفر ، وبدعو لم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال بعضهم : صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة . فلما أردتُ مفارقته شيّمنى ، وقال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (٢٠) : (قال لتمان لابنه : يابنى إن الله تمالى إذا استُود ع سَبشًا حفظه ه

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط يسند منيف عن أبي هريرة ولفظه ، إذا أواد أحدكم سفرا فليسلم على أخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيراً.

<sup>(</sup>٢) الترمذي عن أنس بلفظ : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قتاله : يارسول الله إنى أريدسفر آفزودني الح ـ وقال حسن ورواء الحرائطي في مكارم الأخلاق

<sup>(</sup>۱) أحمد والترمذي بسند حسن .

<sup>(</sup>۲) دوی آحمد والترمذی والنسائی واین ماجه والحاکم عن این عمر بسندصعیح کان إذا ورع رسلا آخذه پیده فلا یدع حتی یکون الرحل هو الذی پدع پده وتقول : استودع الله ا

وقال الجنيد : وقد سئل عن التصو<sup>ح</sup>ف ، فقال : أن تكون مع الله ملاعلاقة (<sup>(1)</sup> .

وقال معروف الكرخي: التصوّف الأخذ بالحقائق، واليأس مما في أيدى الخلائق، فمن لم يتحقق بالنقر لم يتحقق بالتصوّف.

وسئل الشبلي هن حقيقة الفقر فقال : ألاَّ يستغنى بشيء دون الحق .

وقال أبو الحسين النورى : زَمَتُ الفقير السكونُ عند القدَم ، والبذلُ والإينارُ عند الوجود .

وقال بعضهم : إن الفقير الصادق ليحتَرَزُ من الفِكَى حَذَرًا أن يدخُل عليه الغنى فيفسد عليه فقره .كما أنّ الغَنِيُّ بحترز من الفقر حَذَرًا أن يدخُل عليه الفقرُ فيفسد عليه غناه .

وبالإسناد الذي سبق إلى أبي عبد الرحمن قال : سمت أبا عبد الله الرازى يقول : سمت منظمًا الترمسيني يقول : الفقير : الذي لا يكون له إلى الله حاجة ، قال : سمته يقول : سألت أبا بكر المصرى عن الفقير فقال : الذي لا يملك ولا يُملك .

وأقوال المشايخ نتنوع معانيها؛ لأمهم أشاروا فيها إلى أحوال في أوقات دون أوقات ، ويُحتاج في تفصيل بعضها من البعض إلى الضوابط ؛ فقد تُذكر

(١) أى بلا علاقة القلب بما سواه . والعلاقة [ بالفتح ] الارتباط .

أشياء فى معنى التصوف ذُكِرَ مثلُها فى معنى النقر، وتذكر أشياء فى.
معنى الفقر ذكر مثلها فى معنى التصوف، وحيثُ وقع الاشتباء فلا بُدَّ
من بيان فاصل ؛ فقد تشقبه الإشارات فى الفقر بمانى الزهد تارة وبمانى
الانصوف تارة ولا يتبين للمسترشد بعشُها من بعض ؛ فقول : التصوف غيرُ
الفقر ، والزهدُ غير الفقر ، والتصوف غير الزهد ؛ فالتصوف اسم جامع لمانى.
الفقر ومعانى الزهد مع مَنْ بدِ أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل صوفياً

قال أبو حفص: التصوّف كله آداب، لكل وقت أدب، ولكل حالة أدب، ولكل مقام أدب؛ فن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيّح. الآداب فهو بعيد من حيث بظن الفرب، ومردودٌ من حيث برجو القبول.

وقال أيضاً : حُسْنُ أدب الظاهر عُنوانُ حُسن أدب الباطن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو خشع قلبه لخشعت جوارحه » .

أخبرنا الشيخ رضى الدين أحمد بن إسماعيل إجازة ، قال : أخبرنا الشيخ البولغ المنطقة عدد المنطقة عبد الناسم القشيرى قال : سممت محمد ابن أحمد بن يحيى الصوفي بقول : سممت عبد الله بن على بقول : سئل أبو محمد الجريرى عن النصو ف فقال : « الدخول في كل خلق سَيّى ، والخروج عن كل خلق دنى » .

فإذا عرف هذا المنى فى التصوف من حصول الأخلاق وتبديلها ، واعتُبر حقيقتها ، يُملم أن التصوّف فوق الزهد وفوق الفقر .

وقيل : ٥ نهاية الفقر مع شرفه هو بداية التصوف ٠٠

وأهل الشام لا يفرقون بين النصوف والفقر ، يقولون : قال الله تعالى :

والأصل فيه : البكاء ، كالصبى بلوذ بالأم ويسرع إليها عند البكامية قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما لسكم ؟ قالوا : يارسول الله ، ما يجد مها نشرب وتتوضأ به إلا ما بين يديك ، فوضع يده فى الركوة ، فنظرت م، وهو يقور من بين أصابعه مثل العيون ، قال : فتوضأ القوم منه ) قلت : كم كنتم ؟ قال : لوكنا مائة ألف لكفانا ، كنا خس عشرة مائة فى غزوة الحديبية ) (1).

ومن سنّة الصوفية « شدّ الوسط » وهو من السنة : روى أبو سميد ، قال : حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينـــة إلى مكة ، فقال : ( اربطوا على أوساطكم بأزركم ) فربطنا ومشينا خلفه « الهرولة » .

ومن ظاهر آداب الصوفية عند خروجهم من الرُّبط أن يصلي ركتين في أول النّهار يوم السفر بكرة ، كا ذكرنا ، يودع البقمة بالركمتين ، وبُقدَم الخف"، وينفضه ، ويشعر السكم المجني ، ثم اليسرى ، ثم يأخذ « الميا بنلاً » الذي يشد به وسطه ، ويأخذ خربطة (١٠٠٠ المداس وينفضها ، ويأتى الموضع الذي يريد أن يلبس الخف فيفرش السجادة طاقين وتحك نمل أحد المداسين بالآخر ، ويأخذ المداس باليسار ، والخريطة بالجين . ويضع المداس في الخريطة اعتابها إلى أسغل ويشد رأس الخريطة ، ويدُخل المداس بيده البسرى من كمه الأبسر ، ويضعه خلف ظهره ، ثم يقعد على السجادة ، ويقدتم الخلف بيساره وينفضه ، ويبتدى واليمني فيلس ، ولا يدع شيئاً من الران (١٠٠٠ أو المينانة (١٠٠٠) يقيع على الأرض ، ثم يضل وجه إلى الموضع الذي يخرج منه ، ويُودع الحاضرين ، فإذا

أخذ بعض الإخوان راويته (۱) إلى خارج الرباط لا يمنعه ، وهكذا العما ، والإبريق ، وبودع من شَيَّعه ، ثم بشد الراوية ، برفع يده البيق ، ويُحرج البسرى من تحت إبعله الأيمن ، وبشسد الراوية على الجانب الأيسر . وبكون كنفهُ الأيمن خافياً ، وعقدة الراوية من الجانب الأيمن

فإذا وصل فى طريقه إلى موضع شريف، أو استقبله جع من الإخوان ، أو شيخ من الطائفة يَحُلُّ الراوية ويحقلها ويستقبلهم، ويسمَّ عليهم .

ثم إذا جاوزه بشدّ الراوية ، وإذا دنا من منزل \_ رباطاً كان أو غيره \_ يملُّ الراوية ويحملها تحت إبطه الأيسر .

وهكذا المصا ، والإبريق ، يمسكه بيساره .

وهذه الرسوم استحسنها فقراء خراسان والجبل ، ولا يتمدها أكثر فقرا. العراق والشام والمغرب .

ويجرى بين الفقراء مشاحّة<sup>77)</sup>ف رهايتها ، فمن لا يتمهدها يقول : هذه رسوم لا تلزم ، والالتزام بها وقوف مع الصور ونحقلة عن الحقائق .

ومن يتعهدها يقول : هذه آداب وضمها المتقدمون .

و إذا رأوا من يُحلِّ بها أو بشىء منها بنظرون إليه نظر الازدراء والحقارة ، وبقال : هذا ليس بصوفي 1 !

<sup>(</sup>١) البخارى عن جابر ( باب علامات النبوة في الإسلام ) بنصوه ، (٣) وعاء من جلد .

<sup>(</sup>٣) الوان : الحف.

<sup>(</sup>٤) النطقة ( بكسر الم ) : الحزام الذي يلف على الوسط ويتمنطق به -

 <sup>(</sup>١) الزاوية فى الأصل المداية التى يحدل عليها الماء . والمراد بالزاوية هنا = الإناء الدى يوضع فيه الماء المتعرب منه فى المسفر

<sup>(</sup>٢) المناحة \_ الجدال .

<sup>(</sup> ۲۰ - عوارف )

الباب الثامن عشر

فى القدوم من السفر ، ودخول الرباط

الأدب فيه

يُنبغى للفقير إذا رجع من السفر أن يستميذ بالله تعالى من آفات للقام ، كما يستميذ به من وعناء<sup>(١)</sup> السفر .

ومن الدعاء للأثور : ﴿ اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمسال والولد » (٣٠) .

وإذا أشرف على بلد بريد المقام بها يُشير بالسلام على من بها من الأحياء والأموات، وَيُكبّر؛ والأموات، وَيُكبّر؛ والأموات، وَيُكبّر؛ والأموات، وَيُكبّر؛ تقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل (٢٠) من غزو، أو حج، يكبّر على كلّ شرف من الأرض ثلاث موات ويقول: ﴿ لا إله إلا الله وحده، لا شريك له ، له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير آيبون ، عابدون ، عابدون ، المحزاب ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ه. (١٠).

ويقول إذا رأى البلد : ﴿ اللَّهِمُ اجْمَلُ لَنَا بِهَا قُرَارًا وَرَوْقًا حَسَنًا ﴾ .

ولو اغتسل كان أحسن ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اختسل لدخول مكمة .

> (۱) وعناه : سفقة . (۲) سلم بنجوه . (۳) قفل : رجع . (۱) منفق عليه بنجوه .

وكلا الطائفتين في الإنكار بتعدُّون الواجب.

والصحيح في ذلك أن من بتعاهدها لا يُشكّر عليه ، فليس بمنكر في الشرع ، وهو أدب حسن .

ومن لم بالنزم بذاك ، فلا ينكر عليه ؛ فلبس بواجب في الشرع ، ولا مندوب إليه .

وكثير من فقراه خراسان ، والجبل ، يبالغ فى رعاية هذه الرسوم إلى حد يخرج إلى الإفراط .

وكنبراً ما بُخل بها ففراء العراق ، والشام ، والمفاربة إلى حدٌّ بخرج

والأليق أنَّ ما ينكره الشرع ينكر ، ومالا ينكره لا ينكر ، ويجمل لتصاريف الإخوان أعذارٌ ما لم بكن فيها منكر ، أو إخلال بمندوب إليه ، والله الموفق .

وروى أنَّ رسول الله على الله عليه و-لم أنَّا رجع من طلب الأحزاب ، وَزَلَ اللَّهِينَةَ ، تَرْعَ لامته (<sup>1)</sup> ، واغتسل ، واستحم ، وإلاَّ فليجلد الوضو. ، ويتنظف ، ويتلميب ، ويستمد لقا. الإغوان بذلك وينوى التبرك بمن هنالك من الأحياء والأموات ويزورهم .

روى أبو هر برة ، رضى الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم: (خرج رجل يزور أخَّاله في الله ، فأرمد الله بمدرجه الله علم الحكا وقال: أين تريد؟ قال أزور فلامًا . قال: لقرابة ؟ قال: لا ، قال: لنمية له عندك تُشكرها ؟ قال: لا ، قال: في تزوره ؟ قال: إن أحبه في الله ، قال : فإن يوسول الله إليك بأه يمبك عبك [ياه )".

وروى أبر هريرة ، رضى الله تعالى عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا عاد الرجل أخاه ، أو زاره في الله قال الله له : طبت ، وطاب مشاك وبقبوا من الجنة منزلا)(").

وروى أدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ كُنْتُ نَهْبِتُكُمْ عَنْ زَيَّارَةً القبور فزوروها ؛ فإمها بَذَكَّرُ الآخرة )(١٠ فيحصل للفقير فائدة الأحيا- والأموات

فإذا دخل البلد بيندى. بمسجد من الساجد بصلَّى فِ رَكْمَتِين ، فإن قصد الجام <sup>(۱)</sup> كان أكل وأفسل .

وقد كان رسول الله على الله عليه وسلم إذا قدم دخل المسجد أولاً ، وصلى

(٧) أى السبد الرئيس للدينة الى عمل بها .

ركعين(") ، ثم دخل البيت ، والراط ُ انتبر بمنزة البيت ، ثم بعمد الربلا ؟ ضَمدُه الرباطُ من السُّنَّة ، على ما رويناه عن طلحة ، رضى الله تعالى عنه ، قال : كان الرجل إذا قدم الدينة وكان له بها عربف ينزل على عربته ، و إن لم يكن 🌢 بها عربف قِل الصفة ، ف كنتُ عن قَوْل الصفة (1) .

فإنا دخل الرباط بمضى إلى الوضع الذي بريد فرع الحفَّ فيه، فيحلُّ وسطه وهو قائم ، ثم يخرج الخريطة بيساره من كه اليسار ، ويحلُّ رأس الخريطة باليمين ويخرج الدِاس باليسار ، ثم يضع الدِاس على الأرض ويأخذ ﴿ المَيايَنَدُ ﴾ ويلفهاتَّج فى وسط الخريطة ، ثم بنزع خله اليسار ٢٠٠ ، فإن كان على الوضوء بنسل قلميه بعد نرع الخف من راب العلر بن والعرق ، وإذا قدم على السجادة بطوى السجادة من جانب اليمار، ويمسح قدميه بما انطوى، ثم يستقبل القبلة ويصلى وكعين، ثم يسلم ، ويحفظ القدم أن يطأ بها موضع السجود من السجادة .

وهذه الرسوم الظاهرة التي استحسنها بعض الصوفية لا يُشكَّر على من يتقيد بها ؛ لأنه من استحسان الشيوخ.

ونيهم الظاهرة في ذلك : تغييد للريد في كل شي مبهينة غصوصة ليكون أبدًا متفقدًا لحركاته ، غير قادم على حركة بغير قصد وعزيمة وأدب .

ومن أخلَ من النفراء بشيء من ذلك لا 'بنكّر عليه ، ما لم يخل بواجب أو مندوب ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقيَّدوا بكتبر من رسوم النصوفة : وكون الشبان يطالبون الوارد عليهم بهذه الرسوم من غير نظر لمم إلى النيَّة في الأشياء غلط".

<sup>(</sup>١) اللامة : المدح . ﴿ ﴿ ﴾ وأدمد : أدسل . (٣) ممدرجته : بطريقه . (١) معلم ينمره

<sup>(</sup>ه) الترمذي ولمال حسن وفيه ، وتيوأت من الجنة مغزلا (٦) ابن ماجه عن ابن مسعود بسند صعيع .

<sup>(</sup>١) متنق عليه من رواية كعب بن مالك .

<sup>(</sup>٧) الحاكم وقال صعيح وأقرم المنعي .

<sup>(</sup>٣)ف(ب) أولا ويضع قلبه على ظهر للداس تم يخرج شنه الأيمن وليس حذاف(أ)

أذكر الله نعالى إلا على طُهر)(١).

وقد بكون جمع من النفراء مصطحبين في السفر ، وقد يتنق لأحده حَدَثُما ، في سلم المتوضى، وأصل الحدث ظهر حاله فيترك السلام حتى يتوضأ ، وبنسل قدميه من يفسل ستراً للحال على من أحدث ؛ حتى يكون سلامهم على الطهارة وقد يكون بعض المقيمين أيضا على غير طهارة فيستعد لجواب السلام أيضاً بإنطامهارة ؛ لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، وهذا من أحسن ما يذكر من الوجوه في ذلك .

ومنها: أنه إذا قَدِمَ بداغه الإخوان ، وقد بكون مه من آثار السفر والطريق ما يُسكّره فيستمد بالوضوء، والنظافة ثم يسلم وبعا نقهم.

ومنها أن جمع الرباط أرباب مراقبة وأحوال ؛ فلو هجم عليهم بالسلام قد يزعج منه مراقب ويتشوش محافظ ، والسلام يتقدّمه استناس بدخوله واشتناله بنسل القدم والوضوء وصلاة ركمتين ، فيتأهب الجمع له كما يتأهب لهم بعد سابقة الاستناس ، وقال الله تعالى : (حتى تستأنسوا ) واستناس كل قوم على

ومنها : أنه لم بدخل على غير بيته ، ولا هو بغرب منهم ، بل هم إخوانه ، والألفة بالنسبة المعنوية الجامعة لهم فرض واحداء والمنزل منزله ، واللوضع موضمه فيرى البركة في استفتاح المنزل بمعاملة الله قبل معاملة الخلق ، وكما يُمَهّدُ عُذْرهم في ترك السلام يقبنى لهم ألا يشكروا على من يدخل وبيتدى. بالسلام ، فكما أن من ترك له نيئه فالذى ابتدا به له أبضاً نبته .

وققوم آداب ورد بها الشرع ، ومنها آداب استحسبها شيوخهم .

فلمل الفقير بَدخل الرباط غير مُشَمَّر أكامه وقد كان في السفر لم يُشَمِّر الآكام مَعنيتُه أن لا يتماطى ذلك ، لنظر الخاق حيث لم يخل بمندوب إليه شرعاً .
وكون ، الآخر يشتر الأكمام بقيس ذلك على شدّ الوسط ، وشد الوسط من السنة ، كما ذكر نا من شد المحاب رسول الله سلى الله عليه وسلم أوساطهم في سفره بين للدينة ومكة .

فقشير الأكام في معناه من الخفة ، والارتفاق به في المشي ، فمن كان مشدود الوسط ، مشتراً يدخل الرباط كذك . ومن لم يكن في السفر مشدود الوسط ، أو كان راكباً لم يشدد وسطة فن الصدق أن يدخل الرباط كذلك ولا يتعمد شد الوسط ونشير الأكام لنظر الحلق ؛ فإنه تسكلت ونظر إلى الحلق ؛ ومبنى التصوف على الصدق وسقوط نظر الحلق .

وبما يُنكَرّ على المتصوفة أنهم إذا دخلوا الرباط لا يبتدئون بالسلام ، ويقول المسكر هذا : خلاف المندوب .

ولا ينبغى للمنكرِ أن يبادر إلى الإنكار دون أن يُعلم مقاصدهم فيما اعتمدوه وتركيم السلام يحتمل وجوها :

أحدها: أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، وقد رُوى عن عبد الله بن صر قال: مرّ رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ، فسلم عليه ، فلم يردّ عليه، حتى كاد الرجل أن يتوارى ، فضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ، شم ضرب ضربة أخرى فسح بها فراعيه ، ثم ردّ على الرجل السلام ، وقال : ( إنه لم عنعنى أن أددّ عليك السلام إلاّ أنى لم أكن على طهر ) .

وروى أنه لم يرد عليه حتى توضأ ثم اهتذر إليه ، وقال : ( إنى كرهت أن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي لحفظ : أن رجلا سلم على التي صلى الله عليه وسلم وهو پيول فلم يرد عليه السلام . وقال حسن صعيعه،

10.

وروى أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله ، الرجل بلتي صديقه وأخاه أبنحني له ؟ قال: لا . قيل : بلز مه ويقبّله ؟ قال : لا . قيل : فيصاغه؟قال: نم (١٠).

وبستحب الفقراء التيمين فى الرباط أن يتكفّوا الفقراء بالترحيب ، روى مكرمة قال : قال لى رسول إلى صلى الى عليه وسلم يوم جئته : ( مرحبًا بالراكب المهاجر )<sup>(۲)</sup> مرّنين ، وإن قاموا إليه فلا بأس ، وهو مسنون ، روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام لجففر [ الطيار ] يوم قدومه .

و يستحب للخادم أن يُقدّم له الطمام ، روى لقيط ُ بنُ مَبُرة قال : ﴿ وَفَدَنَا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فم نصادفه فى منزله ، وصادفنا عائشة رضى الله تمالى عنها ، فأمرت لنا بالحريرة (٢٠٠ فصنعت لنا ، وأوتيناً يقتاع فيه تمر والثناع الطبق \_ فأكلنا ، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( أَصبتم شيئاً ؟ ) قانا : نعريا رسول الله .

ويستحبُّ للقادم أن يُقدَّم للفقراء شيئاً لحق القدوم ؛ ورد أن رسول المُمْصلى الله عليه وسلم لمــا قدم المدينة نحر جَرُّ وراً (''. وكراهيتهم تقدوم القادم بعد المصر وجُهه من السنة . منع النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق الليل<sup>(ع)</sup>.

والصوفية بعد المصر يستمدون لاستقبال الديل بالطهارة ، والانكباب على الله كار والاستغفار ؛ روى جار عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فَنَا ورد به الشرع : ما ذكرنا من : شد الوسط ، والعصا ، والركوة ، والابتداء بالمين في ليس الخت ، وفي نزعه باليسار .

وروى أبو هريرة ، رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا انتسلم فايد وا بالحيين ، وإذا خامم فابدأوا باليسار ، أو اخلمهما جيمًا أو انعلهما جيمًا ) (17.

روى جابر رضى الله تعالى هنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلع اليسرى قبل البمنى ، وبلبس المبنى قبل اليسرى .

وبَسْطُ السجّادة وردت به السنة ، وقد ذكرناه ، وكونُ أحدَّم لا يقعد على سجادة الآخر<sup>(-)</sup> مشروع ومسنون وقد ورد فى حديث طويل : ( لايُوَّمُ الرجلُ فى سلطانه ولا فى أهله ، ولا <sup>مُجلس</sup> على تسكرمته إلا بإذنه )<sup>(77</sup>.

و إذا سلم على الإخوان يمانقهم ويعانقونه، فقد روى عن جابر بن عبد الله قال: « لما قدم جعفر من أرض الحبثة عانقه النبي سلى الله عليه وسلم » . و إن قبلهم فلا بأس بذلك. روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر كتل بين عينيه ، وقال: ( ما أنا بفتح خيبر أسرً منى بقدوم جعفر ) ويصافح إخوانة ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ( قبلة السلم أخاه : المصاغة ) (12) .

<sup>(</sup>١) الترمذي وقال حسن وفيه : فيلزمه ويقبله .. فيأخذ يده وبصاغه

 <sup>(</sup>٣) حساء من دقيق ودسم (٤) مايذبيع من النم أو النوق
 (٥) دوى جابرأندسول الحصل الله عليه وسلم نهى أن بطرق الرجل أحله ليلامتفق عليه

 <sup>(</sup>۱) عن أبي هريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتهل أسدكم فليداً البدق وإذا خلع فليدا باليسرى لتسكن البعق أولهما نشل وآخرها نتزع . رواء أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وروى البخارى نحوه .

<sup>(</sup>٠) وفي نسخة : لامجلس على سجادة الآخر إلا بإذنه فمشروع . . الغ .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم وفيه: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تسكرمته إلا بإذنه إلى ... والتسكرمة . ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما
 (۳) رواه الطبراني في الثلاثة ( للعجم السكبير والأوسط والصفير ) وفي رجال

السكير أنس بن سلم غير معروف وبقية رجاله ثقات

<sup>(</sup>٤) الحاءلي في أماليه ومسند الفردوس عن أنس يسندمسين

---

ويُخْرِج ، وهذا خطأ كبير !! فقد بكون خَساق من الصالحين والأوليا. لايعرفون هذا النرسم الظاهر ويقصدون الرباط بنية خالصة صالحة ، فإذا استُقبِّلوا بالمكروه يحشى أن تقشوش بواطنتهم من الأذى ، و بَدخُل على المنكر عليه ضرر" في دبنه ودنياه ، فَليُحذَر ذلك ويُنظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلموما كان بستمده مع الخلق من للداراة والرفق .

وقد صح أن أعرابياً دخل المسجد وبال ؛ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بذنوب (١٦ من ماء قصب على ذلك الموضع ولم ينهر الأعرابي ، بل رفق به ، وَتَحَرَّفُهُ الواجِبِ بالرفق واللين .

والفظاظة ، والتنليظ ، والتسلّط على المسلمين بالقول والغمل من النفس الخبيئة ، وهو ضد حال المتصوّقة ومن دخل الرباط بمن لا يصلح للمقام به رأساً يُصرف من الموضع على ألطف وجد ، بعد أن يقدم له طعاماً ويحسن له الكلام فهذا الذي يليق بسكان الرباط .

وما يعتمده الفقراء من تغميز (٢٠) القادم غَلُنَّ حسن ، ومعاملة صالحة . وردت به السنة ، روى عمر رضى الله تعالى عنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلام له حبشى يُنكَنُرُ ظهره ، فقلت : بارسول الله ، ما شأنك ؟ قال : ( إن الناقة اقتحمت بى ) فقد يحسن الرضا بذلك عن يُنكَنُرُ فى وقت تعبه وقدومه من السفر ، فأما مَن يتخذ ذلك عادة ويُحب التغميز ويستجلب به النوم ويساكنه حتى لا يفوته فلا بليق بحال الفقراء — وإن كلن ذلك مباحاً فى الشرع .

(إذا قدم أحدكم من سفر فلا يَطْرَقَنَ (\* أَهَلَهُ لِيلاً ) وروى كسب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يَقْدُم من السفر إلا سهاراً فى الضعى ؛ فيستحبون القدوم فى أول النهار ؛ فإن فات من أول النهار فقد يتفق تعويق من ضف بعضهم فى المشى أو غير ذلك ، فيمذّر الفقير بُغية النهار إلى العصر لاحتمال التمويق ؛ فإذا صار العصر يُنْسَبُ إلى تقصيره فى الاهمام بالسنة وقدوم أوال النهار ؛ فلذلك يكرهون الدخول بعد العصر ، والله أعلم .

فإذا صار العصر يؤخّر القدومَ إلى النّد؛ ليكون عاملاً بالنسبة فى القدوم ضحوةً ، وأيضًا فيه منى آخر وهو أن الصلاة بعد العصر مكروهة .

ومن الأدب أن بعلى القادم ركمتين؛ فلذلك يكرهون القدوم بعد صلاة السعر، وقد يكون من الفغراء القادمين من يكون قليل الدراية (٢) بدخول الرباط ويناله دهشة : فمن السنّة التقرّب إليه ، والنودد ، وطلاقة الوجه حتى يتبسط وتذهب عنه الدهشة ؛ فني ذلك فضل كثير .

روى أبو رفاعة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، ضلت: يا رسول الله ، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدرى ما دينه ؟ . قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على وترك خُطبته ، ثم أتى بكرسى قوائمه من حديد ، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جعل يُملنى ما علّمه الله ، ثم أتى خطبته وأثم آخرها (٢).

<sup>(</sup>١) الدنوب : ( بفتح الدال )الدلو والعديث رواء البخارى .

 <sup>(</sup>۲) خمزه عمرًا وتعميرًا: جمه وكب ماليد والحديث رواه الطبران في الأوسط والبزاد ورجله رجال الصميع ما عداجد الله ين زيدين أسلم نقد واقه البعض كأبي حائم.

<sup>(\*)</sup> أي لا يأثي<u>ن</u>

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة : قليل المدية 💮 (۲) دواء مسلم

## الباب التاسع عشر في حال الصوفى المسبب

اختاف أحوال الصوفية فى الوقوف مع الأسباب ، والإعراض عن الأسباب فنهم من كان على الغنوح لا يركن إلى معلوم ولا يتسبب يكسب ولا سؤال ، ومنهم من كان يسأل فى وقت فاقته .

ولهم فى كلَّ ذلك أدب أو خد براءونه ولا بتعدّوه ، وإذا كأن النقير بسوس نفسه بالملم بأتيه الفهم من الله تعالى فى الذى بدخل فيه من سبب أو ترك سبب ، فلا بنبغى للفقير أن يسأل مهما أمكن ، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ترك السؤال بالترغيب والترهيب فأما الترغيب فاركوى توبان قال : قال رسول الله عليه وسلم : ( من يضمن لى واحدة أنسكم فل له بالجنة . قال ثوبان : قلت : أنا . قال ( لا تسأل الناس شيئاً ) فسكان ثوبان تسقط علاقة ( السولمة قلا بأمر أحداً بيناوله و بنزل هو وبأخذها .

وروى أبو هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كَان يَاخَذَ أحدكم حبلاً فيحتطب على ظهره فيأكل ويتصدق خبر له من يأتى رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه ، فإن البد العليا خير من البدالسفل )(٢).

أخبرنا الشيخ الصالح أبو زرحة طاهر بن أبي النصل الحافظ المتدس ، قال :

وكان مض الفقراء إذا استرسل في التفميز واستاذه واستدعاه يحتلم ؛ فيرى ذلك الاحتلام عقومة استرساله في النفميز ، ولأرباب العزائم أمورٌ لايسمهم فيها الركونُ إلى الرُّحَسِ

ومن آداب الفقير لذا استمر وقعد بعد قدومه أن لا يبتدى. بالكلام دون أد يُسأل ، ويُستحب أن يمكث ثلاثة أيام لا يَقْصد زيارة أو مشهداً أو غير ذلك ما هو مقصوده من المدينة حتى يذهب عنه وعناه السفر وبعود ياطنه إلى هيئته ؛ فقد يكون \_ بالسفر وعوارض \_ تغيّر باطنه وتكدّر حتى تجتمع في الثلاثة أيام همته وينصابح باطنه ويستعد للغاء المشايخ والزيارات بننو بر الباطن ، فإن باطنه إذا كان متنزرًا يستوفي حقّله من الخير من كلّ شيخ وأخ يزوره ، وقد كنت أسمع شيخنا بوصى الأصحاب ، وبقول : لا تسكلوا أهل هذا الطريق بالآ في أصفى أوفات كم وهذا فيه فائدة كبيرة ، فإن نور السكلام على قدر نور القلب، ونور العلم على شيخ ، أو أخر ، وزاره ينبغى ونور السمع على قدر نور القلب ، فإذا دخل على شيخ ، أو أخر ، وزاره ينبغى أن يستأذنه إذا أراد الانصراف .

فقد روى عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا زار أحدكم أخاء فجلس عنده فلا يقومن حتى بستأذنه ) ( ) وإن نوى أن يتم أياما وفي وقته سَمَة ولنفسه إلى البطالة و ترك العمل تشوق ( ) أن يطاب خدمة يقوم بها ، وإن كان دائم العمل لر به فكفى بالعبادة شَمَلاً ، لأن الخدمة لأهل العبادة نقوم مقام العبادة .

ولا يخرج من الرباط إلا بإذن المتقدَّم فيه ، ولا يقعل شيئًادون أن يأخذر أيه فيه ههذه أجل أعمال يعتمدها الصوفية وأرباب الرّبُط. ، والله تعالى يفضله يزيدهم توفيقًا وتأديبًا .

<sup>(</sup>۱) العلاقة ( بكسر العين ) ما يعلق فيه السوط والحديث روى أحمد منه بسند حسن عن أبى ذر وفر مسلم أن سبعة بابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشباء منها عدم السؤال فسكان بعضهم يسقط سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إله وأبو داود عن توبان (٧) منفق هايه .

<sup>(</sup>١) رواه الديلى في مسند الفردوس عن ابن عمر يسند منعيف .

<sup>(</sup>٧) شفت النص. : جاوته ، وتشوفت إلى الشيء أي : تطلعت . ﴿

أخرق والذي ، قال : أخبرنا أبو محد الصيرف ببغداد ، قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الله ن محد بن عبد العزيز ، قال : حدثنا على بن الجدد ، قال : حدثنا شعبة ، عبد الله ن محد بن عبد العزيز ، قال : حديثا على بن الجدد ، قال : حدثنا شعبة من ابي حزة ، قال : سعمت علال بن حصين ، قال : أتبت المدينة فترات دار أبى سعيد فضى وأباه الجلس ، فحدث أنه أصبح ذات بوم وليس عندهم طعام فأصبح وقد عصب على بطاء مقد أنا ، فلان فأعطاه ، قال : أت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد أنا ، فلان فأعطاه ، قال : فأبيته وقلت ؛ المن شيئاً . فذهبت أطلب فاتهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يخطب وبقول : (من يستعف بيعة الله ، ومن يستمن بعنه الله ، ومن سألها شيئاً فوجدناه أعطيناه وواسيناه ومن استعف عنه واستغنى فهو أحب إلينا عن سألها ).

قال : فرجت وما سألتُه . فرزقني الله تعالى : حتى ما أهم المح الله يبت من الأنصار أكثر أهوالا منه (١٠) .

وأما من حيث النرهيب والتحذير ، فقد ووى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ، قال : ( لا تزال للسألة بأحدكم حق بلتى الله وليس فى وجهه مزعة لم)(٢)

وروى أبو هربرة ـ رض الله تعالى عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس المسكين الذي تردّ ، الأ كلة والأ كلتان والثمرة والثمرتان ، ولسكن الذي لايسأل الناس ولا ينطن بمكانه فيعطى )(٢٠٠ .

هذا هو حال النقيم الصادق ، والمتصوّف الحنق لا يسأل الناس شيئًا ، ومنهم

من بلزم الأدب بؤديه إلى حال يستحى من الله تعالى أن يسأله شيئًا من أمر الدنها حتى إذا همّت النفس بالسؤال ترد ، الهيئة ، وبرى الإقدام على السؤال جراء : فيعطيه الله تعالى عند ذلك من غير سؤال ؛ كا نقل عن إبراهيم الخليل عليه السلام : أنه جاء جبريل ، وهو في الهواء ، قبل أن يصل إلى النار نقال : هل لك من حاجة ؟ فقال : أمّا إليك فلا فقال له : فسل ربك . فقال : حسبي من سؤالي عله عالى » .

وقد بضف عن مثل هذا فيسأل الله حبودية ولا يرى سؤال المخلوفين ، فيسوق الله تعالى إليه القِيسم من غبر سؤال غلوق .

بلغنا عن بعض الصالحين أنه كان يقول: إذا وجد الفقيرُ فقت مطالبة بشيء، لا تخلو تلك المطالبة ، إما أن تسكون لرزق يريد الله أن يسوقه إليه ، فتنبه النفس له ، فقد تتطلع نفوسُ بعض النقراء إلى ماسوف يحدث ، وكأنها تخير بما يكون، وإما أن يكون ذلك عقوبة لذنب و جدمته .

فإذا وجد الفقير ذلك وأشحت النفس بالطالبة فليتم ويسبغُ الوضوء ، ويصل ركعتين ، ويقول « يا رب إن كانت هذه المطالبة عقوبة ذنب فأستغفرك وأتوب ، وإن كانت لرزق قد رته لى فعجل وصوله إلى » فإن افى تعالى بسوقه إليه إن كان رزقَه ، وإلاء كَيدُ هب المطالبة عن ياطنه .

فشأن النقير أن يُنزِل حوائجه بالحق ؛ فإنّا أن يرزقه الشيء أو الصبرَ عليه أو يذهب ذلك عن قلبه .

فله ، سبحانه وتعالى ، أبواب من طريق الحسكة ، وأبواب عن طريق القلوة ، فإن فتح باباً من طريق الحسكة و إلاّ فيفتح باباً من طريق القلوة وبأنيه الشمع بخرق العادة كا ياتى مريم عليها السلام : ( كلا دخل عليها ذكويا المحراب

<sup>(</sup>١) العديث أصل في السميح وله شواهد كستيرة .

<sup>(</sup>٧) مثلق عليه والمروعة اللطعة

<sup>(</sup>٣) متقل عليه بنعوه .

وجد عندها رزقاً قال يا مرم أتى لك هذا قالت هو من عند الله »(١)

حكى عن بعض الفقراء ، قال : جعت ذات يوم وكان حالى أن لا أسال ، فدخلت بعض المحال ببغداد بجتازاً متعرَّضاً لعل الله يفتح لى على يد بعض عباده شيئاً فل بُقدر ، فندت جائماً فآتانى آت فى منامى ، فقال لى : إذهب إلى موضع كذا ـ وعَيِّنَ الموضع ـ فَتَمَّ خَرِقةٌ زُرقاء فيها قطيعات(٢) أخرجها فى مصالحك

فن تجرّد عن المخدوقين وتفرّد بالله فقد تفرّد بغنى قادر لا يعجزه شيء ، يفتح عليه من أبواب الحكمة والقدرة كيف شاء ، وأولمي من أسال نفسه أن بــألها الصبر الجيل ، فإنّ الصادق تُجيبه نفسه .

وحكى شيخنا، رحمه الله تمالى ، أن ولده جاء إليه ذات يوم ، وقال 4 : أريد حَبّة . قال : فقلت له : أريد حَبّة . قال : فقلت له : ما تفعل بالحبة ؟ فذكر شهوة يشديها بالحبة فقلت له : ما تحضر في الجبة ، ثم قال : فقال : فقل : فقم استقرضها من نفسك فهمي أولى مَن أقرض (٢٠) ، وقد نظم بعضهم هذا للمني فقال :

إذا شئتَ أن تُدَوِّض من المالَ مُمْفَقًا

مليك وإرفاقا إلى زمن اليسر فإن أَمَلَتْ كنتَ النيُّ وإن أبت

فكل مَنُوع<sup>(1)</sup> بمدها واسع المُذْر

(٣) وفى نسخة : من أفرضت . ﴿ ﴿ ﴾ أَى : مانع مبالغ فى المنع •

فإذا استنفذ الفقير الجهد من نفسه ، وأشرف على الضعف ، وتحققت الضرورة ، وسأل مولاء ولم يُقدَّر له بشىء ووقته يضيق عن الكسب من شغله بحاله ، فعلد ذلك يَقرع باب السبب ويسأل ، فقد كان الصالحون يفعلون ذلك عند فاقتهم ؛ نقل عن أبى سعيد الحراز أنه كان يمدُّ يده عند الفاقة ويقول ؛ ثمَّ شيء فهُ .

نيل عن ابى صفيد احرار الله الله يده عند الله ويقول : ثم تنى هه .
ونقل عن أبى جعفر الحداد ، وكان أستاذاً للجنيد ، أنه كان يخرج بين المشاءين ويسأل من باب أو بابين ، ويكون ذلك معلومه على قدر الحاجة بمد يوم أو يومين .

ونقل عن إبراهيم بن أده (١) أنه كان معتكفا بجامع البصرة مدّة وكان مُقطر فى كلّ ثلاث ليال ليلة ، وليلة إفطاره يطلب من الأبواب . ونقل عن سنيان الثورى (٢) أنه كان بـافر من الحجاز إلى صنعاء الين ويـأل فى الطريق . وقال : كنت أذكر لهم حديثاً فى الضيافة فيتدّم لى الطعام فأتناول حاجتى وأثرك ما يبقى .

(۱) هو : ابراهيم بن أدهم بن منصور التميمى : زاهد مشهور ، أخباره كثيرة ، وفيها اضطراب فى نسبه ومسكنه ووفاته ، ولهل الراجع أنه مات ببلاد الروم سنة : ١٦٨ هـ ، ١٨٨ م وكان من أكثر دعائه : ( الهيم انقلق من ذل معصيتك إلى عزطاعتك) وقيل له : إن اللحم قد غلا ! ! فقال : أرخصوه أى : لا تشتروه . وأنشد فى ذك : وإذا غلا ترىء على تركته : فيكون أرخص ما يكون إذا غلا [ أنظر ترجمته فى الرسالة القشيرية ج ١ ص ٥١ ] .

(٣) هو . أبو عبد ألله سلميان بن سعيد بن سعروق الثورى . أمير المؤمنين في الحدث . وكان عالماً عابداً زاهداً ولد بالسكوفة سنة ٩٩ هـ [٢٧٦] عرض عليه النصور الباس أن يتولى الحكم وأبي . خرج من السكوفة سنة ١٩٤ ه فسكن مكمة والمدينة ، ثم مات بالبصرة سنة ١٩١ هـ [ ٢٧٧٨] . له من السكتب : الجامع السكير ، والجامع الصغير وكلاها في الحديث . ولابن جوزى كتاب في مناقبه وانظر ابن النديم ج ١ ص ٣٣٠ والإعلام قارركلى ج١ ص ٣٧٥ . والرسالة القشيرية ج١ هامش ص٥١ ] وكان قد حد والإعلام قارركلى ج١ ص ٣٧٥ . والرسالة القشيرية ج١ هامش ص٥١ ] وكان قد حد موارك )

<sup>(</sup>١) آية رقم ٣٧ من سورة آل محران .

<sup>(</sup>٢) جمع قطيعة ، والقطيمة اسم لما يقطع ويعطى مال وغيره .

وقد ورد : (من جاع ولم يسأل فمات دخل النار ) . ومَن عنده علم وله مع الله حال لا يبالى بمثل هذا ، بل يسأل بالعلم ، و'يمسك

وتمن عند ملم وقد مع افئة حال لا يبالى بمثل هذا ، بل يسال بالعلم ، ونجسا هن الدؤال بالعلم .

وحكى عن بعض مشامخنا عن شخص كان مصراً على المعاسى ، ثم انقبه ، وتلب ، وحسنت توبته ، وصار له حال مع الله تعالى فال : عزمت أن أحج مع الغافة ونويت أن لا أسأل أحداً شيئا وأثاد في يسلم إلله بحالى ، قال : فيفيت أياماً في الطريق فتنح الله على بالما والزاد في وقت الحابة ، ثم وقف الأمر ولم يفتح الله على بينى لى طافة ، فضمفت عن المشى وبقيت أنافز من النافة فيلاً فيلاً حتى مرّت القافلة ، فقلت في نفسى : هذا الآن متى إلقاء النفس إلى النهلك وقد منع الله مرزقت ، وهذه مسألة الاضطرار : أسأل ؛ فالمحسث بالوال انبعث من باطنى إنكار لهذه الحال وقلت : عزيمة عقدتها مع الله لا أنتقبها . وهان على الوت دون شفى عزيمتى ، فقصدت شجرة وقعدت مع الله لا أنتقبها . وهان على الوت دون شفى عزيمتى ، فقصدت شجرة وقعدت فى ظلم وطرحت رأسي استطراحاً للموت ، وذهبت القافلة ، فبينا أما كذلك اذ جاء في شلب متقلد بسيف وحركنى ، فقمت وفى بده إداوة (١) فيها ما به فقال لى : أثر بد النافة و قفت بن من الفافلة وقد يَبرت ا ! فقال لى : أم ، وأخذ بيدى ومشى مخطوات ، ثم قال لى : الجلس ، فالقافلة تجى ، إليك الساعة ، فجلست ساعة ، فإذا أنا بالقافلة و رائى متوجهة إلى . هذا شأن من يعامل مولاه بالصدق .

= استع من الجلوس المعلم فيها له فيذاك ، فقال : والحه لو علمت أنهم يريدون بالعلم وجه الحه لاتيهم في بيونهم وعلمتهم ، ولسكن إنما يريدون به الباهاة وقولهم حدثنا سفيان ) . وكان يقول : إذا فسد المصلم فن بنق في الدنيا يصلحهم ؟ ثم ينشد :

يا معتبر العلماء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد

وذكر الشيخ أبو طالب المكيّ ، رحمه الله ، أن بعض العموفية أوّل قول. رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أحل ما أكل المرم المؤمن من كسب يده) (١٦) بأنه المسألة عند الذاقة ! ا

وأنكر الشيخ أنو طالب هذا التأويل من هذا الصوفى ، وذكر أن جمغر أن جمغر الحلاى كان يمكي هـذا التأويل من شيخ من شيوخ الصوفية ، ووقع لى واقد أعلم ـ أن الشيخ الصوفي لم يُور وبكسب اليد ما أنكر الشيخ أبو طالب منه ، وإنما أراد بكسب اليد رفة عا أي الله تنالى عند الحاجة ؛ فهو مِن أحل ما يأكله إذا أجاب الله سؤاله وساق إليه رزقه ، وقال الله تنالى حكاية عن موسى عليه السلام ؛ ( رب إنمى لما أنزلت إلى من خير فقير ) (٢٣ قال عبد الله بن عباس ،

وقال محمد الباقر ، رحمه الله ، فالها ، وإنه محتاج إلى شِق تمرة .

وروى عن مُعَارِّف أنه قال: أما والله لوكان عند نبيّ الله<sup>07</sup> شيء ما البّيع المرأة ، ولكن حمله على ذلك الجُهد.

وذكر الشيخ أبو عيد الرحن السلمي عن النصر اباذي (1) أنه قال في قوله تعالى:

(1) معاه صحيح رواه البخارى وغيره (٣) آية ٣٤ من سورة القصص (٣) أى موسى (٤) هو أو القاسم الراهم بن محمد ، نيسابورى الأصل والنشأ والوق. والصراباذى : نسبة إلى و نصراباذ ي محلة من عال نيسابور ، ومن كلامه والت بين نسبتين : نسبة إلى الحق ونسبة إلى آدم ، وإذا انتسبت إلى الحق دخلت في مقامات الكشف والبراهين والعظمة ، وهى نسبة تحقق العبودية قل الله تعالى ( وعباد الرحمن الذي يحدون على الأرض هونا ) ، وقال ( إن عبادى ليس قل عليهم سلطان ) وإدا المسبت إلى آدم دخلت في مقامات الظام والجهل قال الله تعالى ( وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا ) ووثن كلامه أيضا : والاشياء أدلة منه ، ولا دليل عليه سواء ي [ انظر في ترجنه ص ١٨٩ ج ١ من الرسالة الفشيرية ]

#### الباب العشرون فى ذكر ما يأكل من الغتوح

إذا كمل شغل الصوف بالله ، وكُمُل زهدُه لـكمال نقواه ، يُحــكم الوقت عليه بترك النسبب ، وينكشف له صريح التوحيد وسحة الكفالة من الله الكريم، فينزل عن باطنه الاحتمامُ بالأقسام (١) .

وقد يكون : قدمةُ هذا أن يفتح الله له إباً من التعريف بطريق للقابلة على كلُّ قبل بصدر منه حتى لو جرى عليه بسيرٌ من ذنب بحسب حاله ، أو الذنب مطلقًا ، ٢٪ هو منهى عنه في الشرع ، يجد غِبْ ذلك في وقته أو يومه ، كان يقول بمضهم: ٥ إنَّى لأعرف ذنبي في سوء خلق غلامي ٣ . وقيل إن بعض الصوفية قرض الفأر خُمَّه ، فلما رآه تألم وقال ؛

لوكنت من مازن لم تسليح إلى بَنُو اللقيطة من ذهل بن شيبانا<sup>(\*)</sup>

إشارة منه إلى أن الداخل عليه مُقابلةٌ له على شيء استوجب به ذلك ، فلا تزال به المقابلات متضنةً للتعريفات الإآمِية حتى يَتَحَصُّ بصدق المحاسبة

قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم لسكن أومى وإن كانوا ذوى عدد ليسوا من الشر فحثقء وإن حانا ( أنظر العقد الفريدج ٢ ص ٣٣١ ) .

إذنت لقام بنصرى معشر خشن عند الحقيظة إلت ذو لوثة لانا طاروا إليه زرافات ووحدانا

( إن الما الرلت إلى من خير فقير ) لم يسأل السكايم الخلق ، وإنما كان سؤاله من الحق ، ولم بسأل خذاء النفس ، وإنما أراد حكونُ القلب .

وقال أبو سعيد الخر"از : و الخلق مترددون بين ما لهم وبين ما إليهم : من نظر إلى ماله تكلُّم بلسان الفقر ، ومن شاهد ما إليه تكلُّم بلسان أخْدِيلا. والفخر، ألاً ترى حال السكليم عليه السلام انا شاهد خواص ً ما خاطبه به الحقُّ كيف قال: أرنى أنظر إليك. ولنا نظر إلى نف كيف أظهر الفقر وقال: إنَّى لمما أنزلت إلى من خبر فقير .

وقال ابن مطاء : نظر من العبودية إلى الربوبية فخشم وخضم ، وتكلّم بلسان الافتقار بما ورد على سر". من الأنوار ، وافتقارُ افتقارُ العبد إلى مولاه في جميع أحواله ، لا افتقار سؤال وطلب .

وقال الحسين : ٥ فقير " ٥ : لمــا خصصتنى به من علم اليقين أن تُرقيني إلى

ووقع لى ــ والله أملم ــ في قوله : ( لمما أنزلت إلى من خير فقير ) أنَّ الإنزال مُشعرٌ بِبُمْد الرَّبَة عن حقيقة القرب، فيكون الإنزال حين الفقر، فما قَلِيع بِالنُّهٰزَلِ ، وأراد قرب المُنزِل .

ومن صح فقره ، فنفره في أمر آخرته كنقره في أمر دنياه ، ورجوعُه إليه فى الدارين، وإيَّاء بسأل حواثج المُنرِّ لَين، وتنساوى عنده الحاجتان، قاله مع غير الله شُمُّل في الدارين .

<sup>(</sup>١) الأقسام : الأرزاق .

<sup>(\*)</sup> قائل هذا البيت الشاعر الجاهل • لقيط بن يعمر الإيادى » كال يذم قومه عندماً أغارت بنو شيبان على إبه . فاستنجد قومه فلم ينجدوه - وكان فيهم ضعف، فقال في هجائهم قصيدة مطلعها ذلك البيت السابق ، ثم قال بعده :

فالتبغل بطويق الأفعال تمدت صفو الرضا والتسايم والنجل بناريق الصفات "بكسب الحرة والأنس . والتبغل بافنات "يكسب الفناء واليفاء .

وقد "بسمى تراث الاختيار والوتوف" مع فعل الله فله يعنون به فعاء الإرادة والمحوى . وأما الناء والمحوى . والإرادة ألطف أقسام الهوى وهذا الدناء هو الدناء الفلام . وأما الناء اللباطن ، وهو محو آثار الوجود مند أمان نور الشاهدة الشهود ، يكون في تجلى اللبات وهو أكل أقسام البيتين في الدنها . فأما تجلى حكم البات فلا يكون إلا في الآخرة وهو القام الذي سفلي به وسول صلى الله عليه وسلم ليلة العراج ، ومنع هذه هوسي بدة فن تراني » .

فليمغ أن توانا في ه النجل » إشارةً إلى رئب الحفظ من اليهين ورؤية البيمايية ؛ فإذا وصل الديد إلى مبادى. أفسام النجل ، وهو مطائبة النمل الإلهي مجردًا من قبل سوى الله يكون نبارله الإنسام من المتوح .

دوى من رسول الد صلى الحه عليه وسلم أنه قال : ( من وجه إليه شيء من هذا الرزق من نمير مسألة ولا إشراف فايأخذه وليوسع به في رزقه ، فليز كال عند، فيني فليدفه إلى من هو أحوج منه )(١٠).

وق هذا ولاتظاهرة مل أن العبد بجوز أن بأخذ زلجت على حاجه بنية صرقه إلى فيره ، وكيف لابأخذ وهو يرى فعل الله تعالى ٢ ثم إذا أخذ ؟ فنهم من بخرجه إلى المحتاج ، ومنهم من ينف فى الإخراج أبضًا حقى يرد عليه من الله علم " خاص" ؟ ليكون أخذه بالحق ، وإخراجُ بالحق . وسنا. الرافية عن تضويع حقوق المبودية وعنالفتي حكم الوقت، ويتعجزد له ضل الله ، وتندس بنده أمال غير الله ، فيرى المعلى والمسائع هو الله سبيعانه ذرقاً ، وحالاً ، لا مذاً وإيماناً .

م بقداركه الحق تمالى بالمونة ، ويوقفه على صريح القوحيد ، وتجويد فعل الله تعالى ، كا حكى عن بعضهم : أنه خطر له خاطر الاهمام بالرزق ، فخرج إلى بمض الصحارى ، فرأى و قديرة (١٠) و هما، عزجاه ضعيفة ، فوقف متمجهاً عنها متفسكراً فيا تأكل مع مجزها عن العابران والمشى والرؤية ، فبينا هو كذلك إذ انشفت الأرض ، وخرجت و سكر جنان (١٠) ه في أحدها مجمع في ، وفي الأخرى ماه صاف ، فأكلت من السمسم وشربت من المحاه ، ثم انشقت الأرض وفايت السكر جنان فال : فلما وأيت ذلك مقط عن قابي الاهمام بالرزق .

اإذا أوقف الحق عبدً. في هذا القام يزيل عن باطنه الاهمام بالأفسام ، وبصير وبرى الدخول في النسب. والتسكف بالسؤال وغيره رتبة المعوام ، وبصير مسلوب الاختيار غير متطلّم إلى الأغيار ، ناظراً إلى قمل الله تعالى ، منتظراً لأمر الله ، انتساق إليه الأفسام و يفتح عليه باب الإنعام ، ويكون بدوام ملاحظته لغمل الله و ترصّد، ما يحدث من أمر الله تعالى مكاشفاً له تجليات من الله تعالى الدات .

والإشارةُ في هذه التجليات إلى رتب في اليقين ومقامات في التوحيد ثبي، فوق شيء ، وشيء أصني من شيء .

<sup>(</sup>۱) أحمد باسناد سبد توى والطيرأن والبيئ

 <sup>(</sup>١) الفنيرة : نوع من العمافير (٣) السكرجة : الني يوضع فيها الأكل ·

 <sup>(</sup>٦) وفى بعض النسخ زيادة بعد قوله ﴿ بطريق الأمهال ﴾ : ﴿ وَالتَّجَلُّ بَطْرِيقُ الْمُمَّالُ أَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أخبرنا النبيخ أبو زرعة طاهر، قال: أخبرنا والدى الحافظ أبوالفضل التقدى قال: أخبرنا أبو اسعق بن سيد الحبال ، قال: أخبرنا محمد بن هبدائر حمن بن سيد ، قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن محرو ، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأمل ، قال: حدثنا أبو و من الحارث ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، عن حويطب بن عبدالمرزى ، عن عبيدا أنه السمدى عن عربن الحالب بن يزيد ، عن حويطب بن عبدالمرزى ، عن عبيدا أنه السمدى عن عربن الحالب بن يأرسول أنه من من النائب بن يزيد ، عن ويطب بن عبدالمرزى ، عن عليه وسلم بعطيني السماد فأقول له : أعطه بارسول أنه من هو أفقر إليه منى ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم : (خذه فتبوله ، أو نصدق به ، وما جادك من هذا المال وأنت خبر منشرف ولا سائل فحده ، ومالا فلا نقيمه نفسك ) (١) قال سائم : فن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا ردّ شيئاً أعطيته .

دَرَّج رسولُ الله صلىائم عليه وسلم الأصحاب بأوامره إلى رؤية فعل الله تعالى والخروج من تدبير النفس إلى حُسن تدبير الله تعالى .

سئل سهل بن عبدالله النسترىءن عِلم الحال فقال : هو تُوك التقديير ، ولوكان هذا في واحدٍ لسكان من أوتاد الأرض .

وروى رَبد بن خالد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من جاده معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله فإيما هو شيء من رزق الله سالى ساقه الله إليه ) .

وهذا العبد الواقف مع الله تعالى في قبول ماساق الحق إليه آمن ممائخشي عليه إنما محشى على من يَردَ لأن من رد لا يأمن من دخول النفس عليه أن يرى بعين الزهد، فني أخذه إسقاطُ نظر الخلق تحققًا بالصدق والإخلاص، وفي إخراجه إلى

الذير إنبات حقيقة الزهد هليه ، فلا يزال في كلا الحالين زاهداً يرلمه النير بسين الرغبة ؛ لقلة العلم محاله . وفي هذا المقام يتحقق بالزهد في الزهد .

ومن أهل الفتوح من يعلم دخول القتوح عليه ، ومنهم من لايعلم دخول النتوح عليه ؛ فنهم من لايعلم دخول النتوح عليه ؛ فنهم من لايتناول من الفتوج إلا إذا تقدّمه علم يتعريف من افته إباه . ومنهم من يأخذ غير متطلع إلى تقدّم العلم حيث تجرد له الفسل . ومن لا ينتظر تقدمة العلم فوق من ينتظر تقدمة العلم ؛ لتمام سحبته مع افته ، وانسلاخه من إدادته وعلم حاله في توك الاختيار (١) .

ومنهم من يدخل الفتوح عليه لا بتقدة الم ولا برؤية تجرد الفعل من افى ولكن يرزق شِربًا من الحجة بطريق رؤية النعمة ، وقد يشكدر شرّب هذا بتغير معهود النعمة ، وهذا حال ضعيف بالإضافة إلى الحالين الأولين ، لأنه علة في الحجة ووليجة (٢٢ في الصدق عند الصديقين .

وقد بنتظر صاحب الفتوح العلم في الإخراج أيضا ، كا ينتظر في الأخذ ؟ لأن النفس تظهر في الإخراج كا تظهر في الأخذ وأثم من هذا من بكون في إخواجه عنداراً، وفي اخذه عنداراً، بمد تحققه بصحة النصرف؛ فإن انتظار العلم إنما كان لموضع انهام النفس ببقية هوى موجود ، فإذا زال الانهام بوجود صريح العلم يأخذ غير عناج إلى علم متجدد ويُحرَّج كذاك وهذه حال من تحقق بقول رسول الأصل الله عليه وسلم حاكياً عن ربه: ( فإذا أحببته كنت له سما وبصراً ، في يسم ، وبي يبصر ، وبي ينطق . . الحديث ) ( ) .

<sup>(</sup>١) البخارى .

<sup>(</sup>١) أحمد بإسناد صحح وابن حبان والحاكم .

<sup>(</sup>٢) وليجه الرجل 🕳 خاصته وبطانته .

 <sup>(</sup>٣) رواء البخاری بنعوء فی حدیث طویل اوله : من عادی لی ولیا تقد آذته الحرب . . .

فلما صح أمر فه صح تصر فه ، وهذا أعز في الأحوال من السكبريت الأحر. وكان شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردى ، رحمه الله ، يمكي عن الشيخ حاد الدباس ، أنه كان يقول : أنا لا آكل إلا من طمام النّصل ؟ فكان يرى الشخص في المنام أن أحل إليه شيئًا وقد كان يمين للرائي في للنام أن احل إلى حاد . كذا ، وكذا .

وقبل : إنه بق زمانا يرى هو في واقعته ، أو منامه أنك قد أُحِلْتَ على فلان بكذا وكذا . .

وحُسكى عَنه : أنه كان يقول : كل جسم ترقى بطعام الفضل لايتساّط عليه البلاء . وبعنى بطعام الفضل ما شهد له صعة الحال من فتوح الحق . ومن كانت هذه حالته فهو غَيْرُ بالله

قال افواسطى : الافتقارُ إلى الله أعلى درجة المريدين والاستفناء بالله أعلى درجة الصديقين

وقال أبو سميد الخراز : العارف تدبيرُه كَلَى في تدبير الحق ؛ ظلواقف مع التتوح واقف مع الله ناظرُ إلى الحه .

وأحسنُ ما حكى في هذا : أن بعضهم رأى النوري بمد يده ويسألُ الناس ، قال : فاستعظمت ذلك منه واستقبحته له 11 فأتبت الجنهد ، وأخبرته ، فقال لى : لا ينظم هذا عليك ؛ فإن النورى لم يسأل الناص إلاّ ليمطهم سؤلم في الآخرة فيؤجرون من حيث لا يضرته .

وقول الجنيد ليمطهم كقول بعضهم : اليد العليا يد الآخذ ؛ لأنه يمطى التواب، قال : ثم قال الجنيد : هات الليزان . فوزن مائة دره ، ثم قبض قبضة فألقاها على المائة ، ثم قال : أحلما إليه ، فقلت في نفسى : إنما يزن<sup>(١)</sup> ليعرف

متدارها فكيف خلط الجمهول بالوزون، وهو رجل حكم ؟ واستحيبت أن أسأله ، فذهبت بالصرة إلى النورى فقال ؛ هات الميزان ، فوزن مائة درهم وقال ؛ رحما ، وقل له أنا لا أقبل منك شيئا ، وأخذ مازاد على المائة ، قال ؛ فزاد تسجي في أنه عن ذلك ، فقال ؛ الجديد رجل حكم ، يريد أن بأخذ الحبل بطرفيه ؛ وزن المائة لنفسه طلباً للشواب ، وطرح عليها قبضة بلا وزن لله فأخذت ما كان لله ورددت ماجمله لنفسه ، قال : فرددتها على الجديد ، فبسكي وقال : أخذ ماله ورد مالنا » .

ومن لطائف ماسمعت من أصحاب شيخنا أنه قال ذات بوم الأصعابه: نمن عتاجون إلى شيء من المعلوم ، فارجعوا إلى خلوات كم واسألوا الله تعالى عوما ينتج الله تعالى المعالميل الله تعالى المعالميل المعالميل المعالمين عوصه كاغد (١) عليه ثلاثون دائرة ، وقال : هذا الذي فتح الله لى في واحمه كاغد (١) عليه ثلاثون دائرة ، وقال : هذا الذي فتح الله وحمه واحمى . فأخذ الشيخ المحكاف فلم يسكن إلا ساعة ، فإذا بشخص دخل وحمه ذهب ، فقد مه بين يدى الشيخ ، فقتح الفرطاس ، فإذا حو ثلاثون حميحة ، فترك الشيخ كل صحيح على دائرة وقال : هذا فتوح الشيخ إسماعيل ، أو كلاماً همذا معاه .

وسمعت أن الشيخ عبدالفادر \_ رحمه الله نعالى \_ بعث إلى شخص وقال :
الملان حدث طعام وذهب ، التنى من ذهك بكذا ذهبا وكذا طعاماً ، فقال
الرجل : كيف أتصرف فى وديعة عندى ! ! ولو استفتيتك ما افتيتنى
بالتصرف! ! فألزمه الشيخ بذلك فأحسن الفلن بالشيخ وجاء إليه بالذى طلب ،
فاما وقع التصرف منه جاءه مكتوب من صاحب الوديعة وهو غائب فى بعض

<sup>(</sup>١) وفى نسخة ﴿ إِنَّا يُوزَن مُن الْمِرْف مقداره فَسَكِيفَ خَلَطَ … النخ ﴾ .

<sup>(</sup>١) السكاغد : القرطاس .

تواحى العراق: أن احل إلى الشيخ عبدالقادر كذا، وكذا .. ، وهو القدر الذي عينه الشيخ عبدالقادر ، فانته الشيخ بمد ذلك على توقف وقال: ظننت بالفقراء أن إشاراتهم تكون على فير صعة وعلم ؛ فالمبد إذا صح مع الله تعالى ، وأفنى فعله وهواه متطلبا رضا الله تعالى برفم أفى عن باطنه هموم الدنيا، ويجمل الغنى فى قلبه ، وينتح عليه أبواب الرفق -

وكل المسوم المتسلطة على بعض الفقراء ؛ لكون قلوبهم مااستكملت الشغل بالله والاهمام برعاية حقائق العبودية فعلى قدر ما خلت من الهم باقت تعالى ابتليت بهم الدنيا ، ولو امتلأت من هم الله تعالى ما عُذَبت بهموم الدنيا ، وقنعت ووفقت وأرفقت ، روى أن عون بن عبدالله المسعودى كان له ثلاثمائة وستون صديقا ، وكان بكون عند كل واحد يوماً .

وآخر كان له ثلاثون صديقاً بكون عند كل واحد بوماً ، وآخر كان له سبمة إخوان يكون كل بوم من الأسبوع عند واحد ؛ فسكان إخوتُهم مَشَلُومَهم ، واللمومُ إذا أقامه الحق للناظر إلى الله السكامِل توحيدُه بسكون نسةً هنئةً .

جاء رجل إلى الشيخ أبى السعود، رحمه الله تعالى ، وكان من أرباب الأحوال السنية ، والواقفين في الأشياء مع فعل الله تعالى متعكناً من حاله تاركاً لاختياره ولعله سبق كثيراً من المتقدمين في تحقيق و ترك الاختيار » ، رأينا منه وشاهدنا أحوالا صحيحة عن قوة وتحكين ، فقال له الرجل : أريد أن أعين فلك كل يوم شيئاً من الحيز أحمله إليك ، ولكنى قلت : الصوفية يقولون المعلوم شؤم . قال الشيخ نحن ما نقول المعلوم شؤم ، فإن الحق بصح لنا ونعاه نرى، فسكل ما يقسم (١) لنا نراه مباركا ، ولا نراه شؤماً .

(١) وفي نسخة : يقيم

أخبرنا أبو زرعة إجازة قال: أنبأنا أبو بكر أحد بن خلف الشيرازى إجازة قال: أخبرنا أبو عبدالرحن السلمى ، قال: سمت أبا بكر بن شاذان ، قال: سمت أبا بكر بن شاذان ، قال: سمت أبا بكر السكتانى ، قال: كنت أنا وهرو للسكى ، وعباش بن المهدى . نصطحب ثلاثين سنة ، نصلى النداة على طهر العمر ، وكنا قموها بمسكة على التجريد مالنا على الأرض مابساوى فلسا ، وربما كان بصحبنا الجوع بوما ويومين وثلاثة وأربعة وخسة ، ولا نسأل أحداً فإن ظهر لنا شيء ، وعرفنا وجهه من غير سؤال ولا تعريض قبلناه وأكلناه ، وإلا طوينا ، فإذا اشتذ بنا الأمر وخننا على أنفسنا النقصان في الفرائض قصدنا أبا سميد الخراز ، فأتخذ كنا ألوانا من الطعام ، ولا نقصد غيره ، ولا نتبسط إلا إليه ، لما نعرف من نقواه وورعه .

وقیل لأبی یزید : مانراك تشتغل بكسب فن این معاشك ؟ فقال : مولای یرزق الـكتاب والخنزیر ، ترا. لایرزق أبا پزید!!

قال السلمى : سممت أبا عبدالله الرازى بقول : سممت مظفراً الفرمسينى يقول : د الفقير : الذى لا يكون له إلى الله حاجة " » .

وقيل لبعضهم : ما النقر ؟ قال : وقوف الحاجة على القلب ، وبحوها من كل أحد سوى الرب .

وقال بمضهم : أخذ النقير الصدقة بمن يعطيه ، لا بمن تصل إليه على يده . ومَن قبل من الوسائط فهو المترسم بالنقر مع دناءة همته .

أنبأنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردى، قال : أخبرنا عصام أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار، قال : أخبرنا أبوبكر أحمد بن خلف ابن الشيرازي، قال : أخبرنا أبو عبدالرحن السلمي، قال : سمعت أحمد بن على

أَن جعفر يقول : سممت أن أبا سلمان الداراني كان يقول : ﴿ آخر أفدام الزاهدين أول أفدام للتوكلين ﴾ .

روى أن بعض المارفين زَهد ، فبلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من الأمصار ، وقال : لا أسأل أحداً شيشًا حتى يأتبنى رزق . فأخذ يسبح فأقام في سفح جبل سبماً ، لم بأنه شيء حتى كاد أن بتلف . فقال : يارب إن أحببتنى فأننى برزق الذى قسمت لى ، وإلا فاقبضنى إليك ، فألهه الله تعالى ف قلبه : (وعزتى، وجلالى ، لا أرزقك حتى تدخل الأمصار وتقيم بين الناس ) ، فدخل المدينة وأقام بين ظهرانى الناس ، فجاءه هذا بطلم ، وهذا بشراب ، فأكل وشرب فأوجس في نفسه من ذلك ، فسمع هاتفا : أردت أن تبطل حكمته بزهدك في الدنيا، أماعلمت أنه أن يرزق العباد بأيدى العباد أحب إليه من أن برزقم بأيدى الفدرة ، فالواقف مع الفتوح استوى عنده أيدى الآدميين وأيدى الملائكة ، واستوى عنده يد التدرة والحكة ، وطلب التفار (1) ، والتوصل إلى قطع الأسباب : والإرتبان برؤية الأسباب : والإرتبان .

أخيرنا شيخنا قال: أخيرنا أبو حقص عر، قال: أخبرنا أحد بن خلف ،
قال: أخبرنا أبو عبدالرحن ، قال: أخبرنا محد بن أحد بن حدان السكبرى ،
قال: سمت أحد بن محد بن اليسرى بقول: سمت محداً الإسكاف ، يقول:
سمت يمي بن ساذ الرازى بقول: ﴿ من استفتح باب الماش بغير مفاتيح الأقدار
وكل إلى الحلوقين ﴾ ، قال بعض المنقطيين: كنت ذا صنعة جليلة ، فأريد متى
تركها ، فحال في صدرى: من أين الماش؟! فهتف بي هانف الأراك تنقطع إلى ،
وتهينى في رزقك على أن أخر مكولياً من أوليائي أو أسخر الك منافقا من أعدائي.

(١) القفر مقاذة وصعرا. لاماءفيها ولا نبات والجمع قفاد .

فلما صح حال الصوفى ، وانقطعت أطاعه ، وسكنت عن كل تشوّف وتطلع نفسه خدمته الدنيا ، وصكّحت له الدنيا خادمة ومارضيها غدومة ، فصاحب النوح يرى حركة النفس باللشوف جناية وذنيا .

روى أن أحمد بن حنبل رحمه الله: و خرج ذات يوم إلى شارع باب الشام فاخترى دقيقاً ، ولم يكن فى ذلك الموضع من يحمله ، فواقى أيوب الحال فحله ، ودفع إليه أحمد أجرته ، فلما دخل الدار بعد إذنه له ، اتفقان أهل الدار قد خبزوا نما كان عندهم من الدقيق ، وتركوا الخبز على السرير ينشف فرآه أيوب ، وكان يسوم الدهر ، فقال أحمد لابنه صالح : ادفع إلى أيوب من الخبز ، فدفع له رغينين نردها ، قال أحمد : ضمهما . ثم صبر قليلا ، ثم قال : خذها ، فالحقة بهما ، فلحة فاخذها ، فرجع صالح متعجبا ، فقال له أحمد : عجبت مِن رده وأخذه ؟ قال : نم . قال : هذا رجل صالح ، فرأى الخبز ، فاستشرف نفسه إليه ، فلما أعطينا مع الاستشراف رده ، ثم أيس فرددناه إليه بعد الإياس فقيل .

هذا حال أرباب الصدق إن سألوا سألوا بعلم ، وإن أمسكوا عن السؤال أمسكوا بحال، وإن قبلوا قبلوا بعلم ، فمن لم يُرزق حالَ الفتوح فله حال السؤال والكسب بشرط العلم .

فأما السائل مستكثراً فوق الحاجة ولا في وقت الضرورة ، فليس من الصوفية بشيء ، سمع عمر رضى الله عنه سائلا يسأل ، فقال لن عنه ، ألم أقل لك عش السائل ؟! فقال : قد عشيته ، فنظر عمر ، فإذا تحت إبطه مِحْلاتُه مملومة خبراً فقال : عمر : ألك عيال ؟ فقال : لا . فقال عمر : لست بسائل ولسكنك تاجر ، ثم نثر محلاته بين يدى أهل الصدقة وضربه بالدرة .

وروى عن على بن أبي طالب، رضى الله تعالى عنه ، قال : إن فه تعالى في

خلقه مَثُو باتِ فقر وءَقو بات فقر ، فن علامة الفقر إذا كان مثوبة أن يُمُرُّزُ. خلقه ، وبطيع ربه ، ولا يشكو حاله ، ويشكر الله تعالى على فقره .

ومن علامة الفقر إذا كان عقوبة أن يسوء خلقه ، ويمصى ربَّم ، ويكرُ الشكاية ، ويتـخَط فقضاء .

غالُ الصوفية حسنُ الأدب في السؤال ، والفتوح ، والصدقُ مع الله على كل حال كيف تُعلّد .

الباب الحادى والعشرون

في شرح حال المتجرد والمتأهل من الصوفية وصحة مقاصدهم

الصوف بتزوج لله ، كما يتجرد لله ؟ فلتجرد مقصد وأوان ، ولتأهّله متصد وأران . والصادف يعلم أوان التجرد والتأهّل ؛ لأن الطبع الجوح (1) المصوف المجم بلجام العلم . مهما يصلح له التجرد لا يستعجله العابع إلى التزوج ، ولا مخدم على التزوج إلا إذا انصلحت النفس واستحقت إدخال الرانق علبها ، وذلك إذا صارت منقادة ، مطواعة ، مجيبة إلى ما يراد منها ، عنابة الطفل الذي بُتَماهَد بما يوق له ، و يُمنع عما يضر م .

فإذا صارت النفسُ محكومةً (٢) مطواعةً فقد قادت إلى أمر الله ، وتَنصَّلَت من مُشَاحة (٢) القلب فَيُصَلَّح بينهما بالعدل ويُنظَّر في أمرهما فالنسط.

ومن صَبَرَ من الصوفية على المزوبة هذا الصبر إلى حين بلوغ الكتاب أجلًا تُنتَخب له الزوجة انتخاباً ، ويهيى ما ألله أعواناً وأسباباً ، ويُتَمَّم برفيق<sup>(1)</sup> يُذخَل عليه ، ورزق يساق إليه .

ومتى استعجل المريد ، واستفره الطبع، وخامره الجهل بثوران دُخَان الشهوة الطفئة لشماع العلم ، وأنحط من أوج (م) العزيمة الذى هو تضية حاله وموجب إدادته ، وشريطة صدق طلبه إلى حضيض الرخصة التي هي رحمة من الله تعالى المامة خلقه يحتركم عليه بالنقصان ويُشهد له بالخسران ومثل هذا الاستعبال هو حضيض الرجال .

<sup>(</sup>١) الجوح : الرجل يركب حواه فلا يمكن رده .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ، محكوما عليها . (٣) عداوة .

<sup>(</sup>ع) وفي نسطة ( يرفق ) . (ه) يعنى من خمة عالية إلى شيء دني . (ع) وفي نسطة ( ١٦٠ – موارف ) "

قال سهل بن عبد الله التسترى : ﴿ إِذَا كَانَ السريدَ حَالٌ يَتَوَقَّعُ بِهِ زَيَادَةٌ ، فلا سهل بن عبد الله الابتلاء إلى حال دون ذلك نفصان وَحَدَثُ عِ. وسمت بعض النقراء ، وقد قبل له : لم لا تنزوج ؟ فقال : المرأة لا نصليح إلا قرجال ، وأنا ما بلغت سبلغ الرجال ، فكيف أنزوج ؟ ! فالصادقون لهم أوان بلوغ عنده يتزوجون .

وقد تمارضت الأخبار وتماثلت الآثار ، في فضيلة التجريد والترويج ، وتنوع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ؛ لتنوع الأحوال ، فمنهم مَن فضيلتُه في التجريد ، ومنهم من فضيلته في القاهل ، وكل هذا التمارض في حقّ من نارٌ تُوزَانة رَدّ وسلام لسكال تقواه وقهره هواه ، وإلاّ فني غير هذا الرجل الهى مخاف عليه الفتنة بجب المكاح في حال التوفان للغرط ، ويكون الخلاف بين الائمة في غير القائق .

فالسوق إذا صار متأهما يتميّن على الإخوان معاونته بالإيثار ، وسامحتُه في الاستكثار إذا رؤى ضعيف الحال ، فامراً عن رنبة الرجال ، كما وصفنا \_ مِن قبل ـ مَن صبر حتى ظفر لما بلغ الكتاب أجله .

أخبرنا أبو زرعة ، عن والده أبي الفضل المقدسي الحافظ قال : أخبرنا أبو محد حبد الله بن محمد الخطيب ، قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن أخي ميسي قال : أخبرنا أبو الناسم عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن هارون قال : حدثنا محمد بن هارون قال : حدثنا محمد بن هارون ال : أنبأنا أبو النبيرة ، قال : حدثنا صفوان بن حموو قال : حدثنا عبد الرحن ابن جبيره ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء في قسمه في يومه ؛ فأعطى المتأهل حفاين ، والعزب حفال واحداً ، فدعينا ، وكنت أدمى قبل عار بن ياسر فأعطاني حفاين ، وأعطاء حفال واحداً ، فسخط ، حتى عَرَف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ومن حضره ، فبثيت معه سلسلة من ذهب فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم و مهم وسلم وفهما

بطرف مصاد وتسقط وهو يقول : (كيف التم يوم يكثر لسكم من هذا 3 ) فلم يجبه أحد . فقال عمار : وَوِدْنَا إِ رسول الله لو قد أكثر لنا من هذا (1)

فالتجرد من الأزواج والأولاد أعونُ على الوقت للفقير ، وأجع ُ لهنه ، وألفاً للبيث ، ويسلح للفقير في البتداء أمره قطع العلائق وعمو العوائق ، والتنقل في الأسفار ، ودكوب الأخطار ، والتجرد عن الأسباب ، والخروج ُ عن كل مايكونُ حجاباً ، والتزوج ُ المحافظ من العزوج إلى الدخص ، ورجوع من العزوج إلى النقص ، وتتبد بالأولاد والإزواج ، ودوران حول مظان الإعوجاج ، والتفات إلى الدنيا بعد الزهادة ، واضطاف على الهوى بمقتضى الطبعة والعادة ، قال أبو سليان الداوان (2) و تلاث من طلب معاشاً ، أو سليان الداوان (2) و تلاث من طلب معاشاً ،

وقال : ما رأيت أحداً من أحماينا تزوج فثبت على مرتبته .

أخبرنا الشيخ طاهر ، قال : أخبرنا والدى أبو الفضل ، قال : أخبرنا محد ابن إسماعيل للترى ، قال : أخبرنا محد ابن إسماعيل للترى ، قال : أخبرنا أحمد بن الحسن قال : أخبرنا حاجب الطوسى قال : حدثنا الغزارى عن سليان النيس ، عن أبي عنان النهدى ، عن أسامة بن زيد رضى افى عنها قال : قال رسول المحمل افى عليه وسلم: (ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من افساء )(٢).

وروی رجاء بن حیوة ، عن معاذ بن جبل قال : ﴿ ابتلینا بالضراء فصیرنا ، واجلینا بالسراء فلم نصیر ، و یان آخوف ما أخاف علیكم فتنهٔ النساء إذا تسورن

<sup>(</sup>۱) دواء الطبرانى ورجلة وجال العسييع .

 <sup>(</sup>a) هو : أبو سليان عبد الرحمن بن معليه المداراتي : والداراتي نسبة إلى داران
 وهي قرية من قرى دمشق . مات سنة : خس عشرة ومائتين من الحبيرة ( إنظر
 الرسالة القشيرية ج ١ ص ٨٦) .

<sup>(</sup>۲) أحد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه وسند، صبيبع .

بُهُف ، وبسن ريط (١٦ هشام وعصب البين ، وأنبين الغني وكلنن التنهر ما لا يحد). وقال بعض الحكم : و صالحة النووة خير من معالجة النساء ، ... وسئل سهل بن عبد الله عن النساء ، فقال : الصبر عنهن خير " من السبر عليهن ، والسبر عليهن خير من الصبر على النار » .

وقيل فى تضير قوله تنالى : ( وخلق الإنسان ضعيفًا )<sup>(7)</sup> لأنه لا يصبر عن النساء . وقيل فى قوله تنالى : ( ربنا ولا تحسلنا مالا طاقةً كنا يه )<sup>(7)</sup> : المُنْلُمَّةُ <sup>(1)</sup> وهى ثوران الطبع .

فإن قدر النقير على متلومة النفس ، ورُزق العلم الوافر بحسن الطعلة في مسابلة النفس وصبر عنهن ، وقد حاز العضل واستعمل العقل واهتدى إلى الأمر<sup>(10)</sup> السبل ، ذال رسول الله على أله عليه وسلم : 8 خير كم بعد الثانين رجل خفيف الحلاد ، قبل : بارسول الله : وما خفيف الحلاد ؟ قال : الله ي الأهل له ولا ولد له ) . (10) .

وقل بعض اعتراء - تناقبل له تزوج - : أنا إلى أن أُطلُقَ عَسى أُحرِجَ مَى إلى النزوج .

وقبل لبشر بن الحارث: إن الناس يتكلمون فيك . فتلل: ما يغولون ؟ قبل: يقولون: إنك تلوك 1-ئة الـ يعني النكاح ـ فتلل: قولوا لهم : إلى

مشنول باترض عن السنّة . وكان يتول : لوكنت أمول ديلية تيفتُ إلى أكون جَلادًا على الجسر .

والصوفى مبتلًى بالنس ومطالبها ، وهو فى شغل شنغل عن نف ، فإمًا انضاف إلى مطالبات غب مطالبات زوجت يضعف طلب ، ونكل إدادته ، وتغتر عزيمت .

والنس إذا الميت مليت ، وإذا أنست قدت ، بسنين الناب العاني على سم مواد خاطر النكاح يؤامة العرم ؛ بالا العرم أثراً شعراً في قد لنى وقيرها ، وقد وود أن رسول الله ملى الله عليه وسل مر بجسامة من الشبان وع يرضون (() المجلوة قتل : و باستر الشباب : من استاع منكم الباء قليتوج ، وضون (المعلوة قتل : وض المعتبين . كانت الوب تجا العمل من النم فقعب غوانه ويسن . ومند المليث وضعى رسول الله صلى الله على وسل بكشين الملين موجوين (()) ، وقد قبل : ومي النم بالنه المنطق هو وجوين (()) ، وقد قبل :

فإذا أدام الشلباً للريدُ السلّ ، وأداب عند في هيادة تقلّ عليه خواملُ الفض ، وأيضاً شُنَّهُ بالبيادة يشو له سلاوة الشلق ، وعن الإكثار منها ، ويُقْتِع عليه بنب السهوة وهيش في السل فينز عي سائه ووقت أن يتكذّر بهمًا الزوجة!! ومن حسن أدب لريد في عزويت : أن لا يُسكّن خوامرُ الشاء سريات ، وكلّا خوله خامرُ الشاء والشهوة بغراً إلى فَهُ مَثلٌ عِسنَ الإباءَ مِنتَدَوْكُمُ فَهُ تعلّى حِنتُهُ عَوْدً الرَيْجُورُ فِيهِ بِمَافَة الشّن، يؤيشكن على خد قورُ قله توايًا

<sup>(</sup>۱) جمع ربطة وهي ظلاءة . ﴿ ﴿ ﴾ سورة النساء آية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة القرة آية ٨٣٦.

<sup>(1)</sup> الاخياد النهوة والمتداد سودتها . وهيسيان العليم .

<sup>(</sup>ه) وفي نسخة : ولمشتق إلى الرقة ، وثارته السعة والرقاعية .

<sup>(1)</sup> أبر بيل فى مستند بسند مسيع وقنطة و خبركم فى تلاتين كل سكيف الحلاة هن لا أهل 4 ولا ولد 4 ذكر دلك السيوطى فى جاسه ، وقال الفرائل فى تخريج الإحياء إن سنبه منيف وهو ما ترجه.

<sup>(</sup>۱) ولى تسعة يرتيون. وفى أثرى يربيون كى يليون يرخ تلقير توق د يوسهد (۲) متنق عل خطه من شديت اين مسعود .

 <sup>(7)</sup> بجهنوی بدون موسومین ودوی آیر دلود عن بدیر ظل : فیع التی صلی ها علیه وسل بورا هیچ کیشین آفریکن آسکسین موجوین الح

لحسن إمايته، فقسكن النفس عن المطالبة، ثم يَعْرِض على نفسه ما يَدْخُل عليه بالنكاح من الدخول في المداخل المذمومة المؤدية إلى الذل والحوان، وأخذ الشي. من غير وجهه، وما يتوقّع من القواطع بسبب التفات الخاطر إلى شَبْط المرأة، وحراستها، والكُلُف التي لا تنحصر.

وقد سئل عبد الله بن عر رضى الله تمالى عنه عن جَمْد البلاء ، فقال : كغرُّ العبال، وقلَّةُ المال .

وقد قبل : كثرة الميال أحد الفقرين ، وتألَّة الديال أحد اليسارين . وكان إبراهيم بن أدم يقول : مَن نَمَوَّد الخاذ النساء لا 'يُقلح .

ولا شك أن الرأة تدمو إلى الرفاهية والدعة ، وتمنع عن كثرة الاشتغال بالله وقيام الدل وصيام العهار ، ويتــالط على الباطن خوفُ الفقر ، ومحبّة الادخار . وكلّ هذا بعيد عن التجرّد .

وقد ورد : ٥ إذا كان بعد المــائتين أبيحت المزوية لأمَّق ، .

فإن توالت على النقير خواطر النكاح وزاحت باطنه ، سيّما في الصلاة والأذكار والثلاوة فليستدن بالله أولاً ، ثم بالمشايخ والإخوان ، ويشرح الحال لم ويسألم سماءلة الله له في حُسن الاختيار ، ويطوف على الأحياء والآموات ، وللساجد والشاهد، ويستمنام الأمر ، ولا يدخل فيه بقِلّة الاكتراث ؛ فإنه باب فتنه كبيرة ، وخطر عظيم ، وقد قال الله تعالى : ( إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لسكم فاحذرهم )(١ وبكثر الضراعة إلى الله تعالى ، وبكثر البكاء بين يد، في الخلوات ، وبكر الاستخارة ، وإن رُزِق القوة والصبر حتى يستبين له يد، في الخلوات ، وبكر الاستخارة ، وإن رُزِق القوة والصبر حتى يستبين له من فضل الله الخيرة في ذلك ، فهو السكال والتمام ؛ فقد بكشف الله تعالى السادق

ذلك منماً أو إطلاقاً في منامه ، أو بقطنه ، أو على اسان من يثق إلى دبيه وحاله أنه إذا أشار لا يشير إلا على بصيرة ، وإدا حكم لا يحكم إلا بحق ، فعند ذلك يكون تزوّجه مُدَّبِّراً مُعاناً فيه .

و صمعنا أن الشيخ عبد القادر الجيلى رضى الله تعالى عنه قال له بعض الصالحين : لم تزوجت ؟ فقال : ما تزوجت حتى قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوج . فقال له ذلك الرجل : الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالرخصة ، وطريق التوم النازيمة . فلا أعلم ما قال الشيخ في جوابه ، ولسكنى أقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالرخصة وأمر بها على لسان الشرع .

فأمَّا من النجأ إلى الله تعالى ، وافتقر إليه ، واستخاره ، فيكاشقه الله بتنبيه إيَّاه فى منامه وأمره هذا لا يكون أمر رخصة ، بل هو أمر يتبعه أرباب العزيمة ؛ لأنه من علم الحال لا من علم الحسكم .

وبدل على سمة ما وقع لى ـ ما 'نقل هنه ـ أنه قال: كفت أربد الزوجة مدّة من الزمان ، ولا أجترى. على النزوج خوفاً من تكدير الوقت ، فلما صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجله ساق الله لى أربع زوجات ما فيهن إلا من تنفق على ارادةً ورغبة ، فهذه تمرة الصبر الجيل الكامل .

فإذا صبر النقير وطلب النرجَ من الله بأنيه النرج والحرج (ومن بنق الله يجمل له غرجًا وبرزته من حيث لا يحتسب )(٢)

فإذا تزوج النفير بعد الاستقصاء والإكتار من الضراعة والدعاء ، وورد عليه وارد من الله تعالى بإذن فيه فهو الغابة والنهابة .

<sup>(</sup>١) آية رقم ١٤ من سورة التفاين ،

 <sup>(</sup>١) آية رقم ٣ من حورة الطلاق.

وإن عجز عن الصبر إلى ورود الإذن واستنفدَ جهده فى الدعاء والضراعة ، فقد يكون ذلك حله من افى تعالى ، وبُعان عليه لحسن نيئته وصدق مقصده ، وحُسْنِ رجانه واعتاده على ربّة .

وقد نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال : ﴿ لابتم نَسك الشاب حتى بتروج ».

و نقل عن شيخ من مشايخ خراسان أنه كان بكثر التروج حتى لم بكن مخلو
عن زوجتين أو ثلاث ، فعوت ف ذلك ، فقال : هل يعرف أحد منكم أنه جلس
بين بدى الله جلسة ، أو وقف وقفة في معاملته ، فخطر على قلبه خاطر شهوة ؟
فقالوا: قد يصببنا ذلك . فقال : لو رضيت في عرى كله بمثل حالسكم في وقت
واحد ما تروجت قط ، ولكني ما خطر على قلبي خاطر شهوة قط شغلني عن حالى
إلا نقذته لأستريح منه وأرجع إلى شغلى ، ثم قال : منذ أربعين سنة ما خطر
على قلبي خاطر معصية » .

فالصادتون مادخلوا في النكاح إلا على بصيرة ، وقصدوا حسم مواد النفس . وقد يكون للأقوياء والعلماء الراسخين في العلم أحوال في دخولم في الفكاح تختص بهم ، وذلك أنهم بعد طول المجاهدات والمراقبات والرياضات تطمئن خوسهم وَ أُنْهِل قلوبهم ، وللقلوب إقبال وإدار .

in they bear

يقول بعضهم: إن للقاوب إقبالاً وإدباراً ، فإذا أدبرت رُوَّوت بالإرفاق. وإذا أقبات رُوَّوت بالإرفاق. وإذا أقبات رُدَّت إلى لليناق. فتيق الوجم دائمة الإقبال إلا اليسير . ولا يدوم إقبالها إلا اطبأنينة النفوس ، وكفّها من المنازعة ، وترك النشبث بالقلوب ، فإذا اطبأنت النفوس واستقرت عن طبشها ونفورها وشراستها توفّرت عليها حقوقها ، وفي أخذ حقوقها ، وفي أخذ انباهاً .

وهذا من دقيق علم الصوفية قامم ؛ فإنهم بتسمون بالنكاح للباح لمصالاً إلى النفس حظوظها ؛ لأنها ما زالت تحالف هواها حتى صار دَاوُها دَوَاها ، وصارت الشهوات للباحة ، واللذات للشروعة لا تضرها ، ولا تُفَرَّرُ عليها عزائمها ، بل كلا وصلت النفوس الزكية إلى حظوظها ازداد القلب انشراها وانضاحاً ، ويصبر بين القلب والنفس موافقة يعلف أحدها على الآخر ، ويزداد كل واحد منهما بما بدخل على الآخر من الحظ ، كما أخذ القلب حظه من الله خلع على النفس حِلَم العامأنينة ، فيكون مزيد السكونة لقاب مَزيد العامأنينة للنفس ، ويفشد :

إن السماء إذا اكنت كن الثرى

حُـــــلَلَاً بدنجِها النمام الرام(')

وكما أخذت النفس حقام تروّح القلب تروّح الجار المثنق براحة الجار . " "ممت بعض النقراء يقول : النفسُ تقول للقلب : كن معى فى الطعام أكن ممك فى الصلاة .

وهذا من الأحوال العزيزة ، لا يصلح إلا لعالم ربانى ، وكم من مدّع يهلك يتوتحه هذا فى نفسه . ومثل هذا العبد بزداد بالنكاح ولا ينقص .

والمبد إذا كمل علمه بأخذ من الأشياء ، ولا تأخذ الأشياء منه .

وقد كان الجنيد ، رضي الله تمالى عنه ، يقول : و أنا أحتاج إلى الزوجة ، كما أحتاج إلى الطمام » .

<sup>(</sup>١) الرهمة \_ بالكسر \_ ؛ للطرة الضعيفة .

وسم بعض العلماء بعض الناس يطعن فى الصوفية ، فقال : يا هذا ما الذى يُنقمهم عندك ؟ فقال يأكلون كثيراً ، فقال : وانت أيضاً لو جمت كا يجوعون اكلت كا يا كاون . ثم قال : ويتزوجون كثيراً !! قال : وأنت أيضا ؟ لو حفظت فرجك كما يحفظون تزوجت كما يتزوجون ، قال : وأى ثيره أيضا ؟ قال : يسمون القول !! قال : وأنت أيضاً لو نفارت كا ينظرون سمعت كا يسممون.

وكان سنيان بن عيينة يقول : كثرة النساء ليست من الدنيا ، لأن عليا رضى الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 4 أربع نسوة وسبع عشرة سُرِّيّة (<sup>17</sup>. وكان ابن عباس يقول : خير هذه الأمة أكثرها نساء<sup>(77</sup>.

وقد ذكر في أخبار الأنبياء أن عابداً تبتل السيادة حتى فاق أهل زمانه ،
فلا كر لتبي ذلك الزمان فقال : نم الرجل ، لولا أنه تارك الشيء من السنة ،
فلك ذلك إلى المابد ، فأهم ، فقال : ما تنفقي عبادتي وأنا تارك السنة ! !
فجاء إلى النبي فسأله فقال : نم ، إنك تارك المتروج ! ! فقال : ما تركته لأني
أحرمه ، وها منسى منه إلا أني فقير لا شيء لي ، وأنا عبال على الناس ؛ يطمعني
مذا مرّة ، وهذا مرّة . فأكره أن أتروج بامرأة أغضالها ( ) أو أرهتها جَمْداً ،
فقال له النبي : ما يمنمك إلا هذا ؟ قال : نم . فقال : أنا أزوجك ابنتي . فروجه
النبي ابنته .

وكان عبد الله بن مسمود يقول : لو لم يبق من حمرى إلا عشرة أيام أحببت أن انزوج ولا ألق الله عزبا .

وما ذكر الله تمال في القرآن من الأنبيا. إلا المتأهلين .

وقيل أن يحيى بن زكريا عليهما السلام تزوج الأجل السنة ، ولم يكن يقربها .

(٣) عالة (٤) أجهدها وفي (ب) أعظمها

وقيل : إن عيسى عليه السلام سيشكع إذا نزل إلى الأرض ويوأ. أ. وقيل : إن ركة من متأهل خبر من سبعين ركعة من عَرب .

إخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الغضل قال: أخبرنا أبو منصور محد بن الحسين الحد بن الهيم المقد من العرب المدين الحد بن الهيم القد من العرب الخطيب، قال: حدثنا أبو الحسن على بن إبراهيم بن سلمة القطان قال: حدثنا أبو عبد الله محد بن يزيد بن ماجة، قال: حدثنا أحد بن الأزهر قال: حدثنا: آدم، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الدسكاح سنّى فن لم بسل بسنّى فليس من و نوجوا فإنى مكاتو بكم الأمم، ومن كان ذا طؤل (1) فلينكح، ومن لم يجد فعايه بالسيام، فإن الصيام له وجه، ).

ويما ينينى لا.تأهل أن يمذر منه الإفراط فى المخالطة والعاشرة مع الزوجة إلى حدّ ينقطع عن أوراده وسياسة أوقانه ؛ فإن الإفراط فى ذلك يَقْوى النفس وجنودها ، و يُفتَرُّ ناهض الهمة .

وللتأهل بسبب الزوجة فتتتان : فتنة لسوم حاله ، وفتنة لخصوص خاله ؟ فقتنة عموم حاله : الإفراط في الاهمام بأسباب المبشة ، كان الحسن يقول : واقى ، ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيا يهوى إلا أكبة الله على وجهه في الغار ، وفي الخبر : ( يأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده يميّرونه بالفقر ويكلّقونه مالا يطايق فيدخل في للداخل التي يذهب قبها دينه فيهاك )(٢)

 <sup>(</sup>۱) جاریة (۲) رواه البخاری : بسی بذلك النی صلی اقد عله وسلم

 <sup>(</sup>۱) غنى والحديث روى أوله أبو يعلى باسناء حسن (التكاح سلق) وقوله : وتزوجوا فإن مكاثر بخ الامم شريف وباقيه صحيح والحديث رواه ابن ماجه

<sup>(</sup>٧) الحطابي في العزلة من حديث إن مسعود نحوه ، والبيني في الزهد نحوه من حديث أفي هر ردة وكلاها ضيف .

وروى أن قوما دخلوا على يونس عليه السلام فأصافهم ، وكان يلسفل ويخرج الدسترلة فتؤذيه امرأته ، وتستطيل هليه وهو ساكت ، فعجبوا من ذلك ، وهابوه أن يسألوه ، فقال : لا تعجبوا من هذا ؛ فإنى سألت الله فقلت : يارب ، ماكنت معاقبي به في الآخر: فعجد لمن في الدنيا ققال : إن مقويقك بفت فلان تزوج بها، فقرو جت بها ، وأنا صابر على ما ترون

فإذا أفرط الفقير في الدارا: رَبَّمَا تَمَدَّى حَدَّ الاعتدال في وجوه المعيشة مقطائبًا وضا الزوجة . فهذا فتنة هوم حاله . وفتنةً خصوص حاله : الإفراط في المجالسة والمخالطة فتنطلق النفس عن قيد الاعتدال ، وتسترق الغرض بطول الاسترسال . فيستولى على القاب بسبب ذلك السَّهو والفافة ، ويَسْتَعَجَّلِس (17 مقار " المُولة فيقل الوارد اتف الأوراد و: سكدًا الحال ؛ لإهال شروط الأهمال .

والطف من هاتين النتنين فتنة أخرى تختص بأهل القرب والحضور ، وذلك أن للناوس امتراجاً ، وبرابطة الامتراج تعتمد وتشدد ، وتتمارى طهيمتها الجامدة ، وتتمهر نارجا الخامدة ، فدوا ، هذه الفتنة أن يكون لا ، تأهل عند المجالسة عيمان باطنتان بنظر مهما إلى مولاً ، وعهان ظاهرتان يستعملهما في طريق هواه . وقد قالت وابعة في معنى هذا نظراً .

إن جملتك في النؤاد 'محدّثي وأعت جسم من أراد جلوس الجسمُ من الجايس مؤانس وحبيب قلي في الفؤاد أنيس

والناف من حذا فتنة أخرى يخشاها المتأهل ، وهو أن يصير للوح إستيواحً إن كهاف الجدال ، ويكون ذلك الاستزواح موقوط على الوح ، ويصير ذلك وابعث<sup>(1)</sup>ف حب الوح الحقصوص بالتعلق بالحضرة الإلحية ، فتتبلد الوح ، وينسد باب المزيد من النتوح ، وحذه الولادة في الوح يعز الشعود بها فلتعذر .

ومن هذا التبيل وخات الفتلة على طائنة فالوا بـ ﴿ للشاعدة ع .

وإذا كان الاسترواح فى باب الحلال<sup>(٢)</sup> وليجة فى الحب يتوك منها بلادة الروح فى القيام بوظائف حب الحضرة الإلحية فا طلك فيمن بدمى ذلك فى باب غير مشروع ثم ينزه سكون النقس فيظن أنه لو كان من قبيل الموى ما سكعت النبس ا ! والنفس لا تسكن فى ذلك وأثماً ، بل تسلب من الروح ذلك الوصف وتأخذه أيضاً إليها .

مل أنى المتهجشة عما يبتلى به المفتونون بالشاهدة، فوجدت أن الهمي (٢٠٠٠) ... ذلك تن صورة النسق هنده رغوة شراب الشهوة ؛ إذ لو ذهب الشراب المتهوة ؛ إذ لو ذهب الشراب المتهوة ؛ يدّى فيه حالاً وسمة فإن كذاب مُد ع و لهذا المعنى فال الأطباء : الجماع بُسكن هيجان المشق ، وإن كمان من غير المعشوق ، فليملم أن مستفلة ، الشهوة ، و يكذّب من يدّ عى فيه حالاً .. وهذه فتن التأهل .

و من تعليق في أحدى اللسخ المنظوطة ع

<sup>(</sup>۱) پلازم ویقیم .

<sup>(</sup>٢) زم لها صاحب كتاب الاعلام في ج ١ ص ٢٠١٤ ، فقال ١ هي أم الحير و إبعة بنت اسليل الصدوية ، مولاة آلي عنيك ، البصرية ، مسالحة مشهورة لها في العبادة والسلك أخبار كثيرة ، مولدها بالبصرة ، ووسلت إلى القدس فتوفيت بها سنة ١٣٥ هـ ٢٧٥٧ وفد كتب عنها كثيرون ، ومن خير السكنب عنها كتاب الاستاذ عمد عطية خيس ، وكتاب الرحوم طه عبد البالى سرور

<sup>(</sup>١) ولج 🛥 دخل ، ووليجة الرجل خاصته وبطانته ومعنى وليجة أى مدخلا .

<sup>(</sup>٢) أى : النظر إلى جمال الزوجة

<sup>(</sup>٣) المسان ، والرفوة æ زبد اللبن ، أى مع أنه عمى من صورة الفسق الل هى استيفاء قشاء الفهرة ، وغير عنى من رمق النسق الذى هو النظر الحبرد إلى الوجه الجيل إذ ليس خاليا من شهوة الفس بل عند، رفوة شراب النهزة ولا ينتقت إلى قول من يقول نحن تطالع صنع الى .

#### محتويات الكتاب

الموضوع مندمة أولى عن الؤلف و ثانية من التصوف و ثالثة عن عاذج صرفية : إراعم بن أدخم المضيل في عياض دتيق اللخي بشر بن الحارث الحانى ٨٨ أبو بكر الشبل ، ٥ أبو يزيد البسطام، ١٠٠ سائم الأمسم ١١٢ أبو تراب النخشي ۱۱۸ بحق بن معاذ الرازى ١٢٢ الإمام أبو حقص النيسابوري ١٢٦ حدون القصار ومذهبالملامشة ١٠٩ أبو عنان سميدي إسماعيل النيسابوري ١٢٥ مقدمة الكتاب للمؤلف مير الباب الأول في ذكر منشأعاوم الصوفية

 الباب الثالث في بيان فضياة علوم الصوفية ۱۹۲ الباب الرابع في شرح حال الصوفية و اختلاف طريقهم

١٥٥ الباب الثاني في تخصيص الصوفية

عسن الاستاع

۲۰۹ الباب الحاسس في ماهية التصوف
 ۲۰۹ الباب السادس في ذكر تسميتهم
 بهذا الادم

وفتنةُ الترَب مرور النساء بخاطره وتصويرهن في مُتَخْيَلُه ، ومن أعطى الطهارة في اطنه لا يُدَنِّس اطنّه بخواطر الشهوة .

وإذا سنح الخاطر يمحوه بحسن الإنابة ، واللياذ بالمرب . ومثى سامر ياطنه الفكر كنّف الخاطر وخَرج من القلب إلى الصدر ،

ومن سامر باعثه العسكر ثنف الخاطر وخرج من القلب إلى الصدر وعند ذلك مجذّر إحساس العضو بالخاطر ، فيصير ذلك عملاً خفياً .

وما أفيح مثلّ هذا بالصادق التطلّع إلى الحضور واليفظة ، فيكون ذلك حـّة الحال.

وقد ثميل : مرور الفاحثة بتلب المارفين كنمل الفاعلين لها . والله أملم .

انتهى الجزء الأول من كتاب د موارف المارف ، ويليه بعون الله تعالى الجزء الثانى ، وأوله الباب النانى والمشرون في النول في السماع

م الرضوع ۲۱۷ الباب السابع في ذكر النصوف والملث به

الباب النامن في ذكر الملامق
 وشرح حاله

۹۳۱ الباب التاسع في ذكر من انتمى إلى الصوفية ولبس منهم

۲۲۷ البابالعاشرفیشرحزیة المشیخة ۲۲۷ الباب الحادی عشر فی شرح

۳٤۷ الباب الحادی هشر فی شرح حال الحادم ومن یشیه به

. ۲۰۱ الباب الثانى عشر فى ذكر خرقة المشاينغ الصوفية

السايع السولية ٢٦١ الباب الثالث عشر في فضية

۲۹۱ الباب الثالث عشر فی فضبه سکان الرباط

۲۹۷ الباب الرابع عشر في مشابهة أهل الرباط بأهل المنة

٢٧٣ الباب الحاسس عثير في خصائص أهل الربط والصوفية

۲۸۷ الباب السادس عشر في ذكر

اختلاف أحوال مشايخهم

۱۹۹ الباب السابع حشر فها محتاج إليه السوفى فى سفره مث

الفرائض والفضائل ٢٠٠٧ الباب الثامن عثير في القدومين السفر ،ودخول/أرباط والأدب فيه

٣١٧ الباب الناسع عشر في حال الصوفي المنسبب

ه ۱۳ الباب العشرون ۱۱۱۱ الماري والعشرون

۲۲۷ الباب الحادى والعشرون

#### نصويبات

| 100         |                    |       |            |        |        |       |
|-------------|--------------------|-------|------------|--------|--------|-------|
|             | صواب               |       | خطأ        |        | J.     | ص     |
|             | النشل              | 147   | الفضت      |        | •      | ٧.    |
|             | مپادیء             | 19    | مبای.      |        | 11     | 95    |
|             | ¥                  | 18.12 |            |        | ٦.     | 14    |
| •           | مدرف               |       | هامش       | ال     | هامد   | 1.7   |
|             | وعلاسة             |       | وملانة     | 10.6%  | 14.    | 1.4   |
| 2.5         | بسيه               |       | يسيه       | 1 1 kg | •      | 178   |
|             | قنون               |       | قنوق       |        | Ł      | ITA   |
|             | المطرة             |       | الغطرة     |        | - 11   | 140   |
| قبل عا برطی |                    | نو    | کمل مایره  | 8      | : •    | 122   |
| د د د د د د | سواد               | 1 5   | ِ سواء     |        | 14     | . 177 |
|             | والأرجو            |       | والتلاثون  |        | **     | 120   |
|             | ر.دربر<br>الاجتباح |       | الاحتباج   | لأغير  | : 4    | 154   |
|             | بفناه              |       | بغناه      |        | 14     | 100   |
| **          | التفريد            |       | التغريد    |        | Α.     | 105   |
|             |                    | ٠.    | زید العابد | 1 at 1 | : .    | 170   |
|             | ذين العام          |       | النم       | See .  |        | TAF   |
| •           | النهم              |       | يفنيه      |        | 15     | IAT   |
|             | بنه                |       | -12        | 8      | 14     | TAF   |
| 100         | . خلست             |       | القدم      |        |        | 4.4   |
|             | البدم              | 2     | اغتنائه .  |        | 14     | 4-8   |
|             | اغتنامه            | 7     | بشد        |        | - 10 M | 171   |
| ā           | يتأند              |       |            |        | الأخ   | 41.   |
| بملا        | _ عند _            | 7.5   | - 44       |        | 15     | 727   |
|             | تنورك              |       | تعرك       |        |        | TEA   |
|             | (und               |       | أوتوا      | 4      |        | 167   |

# من مؤلفات الدكتور عبدالحليم محمود

| ر الكتب الحديثة * فا أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دار   | ۱ 🗀 االمع – الطوسي                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| ر الحديد الحديد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     | <ul> <li>٣ – الطريق إلى الله – الخراذ</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | <ul> <li>الرسالة القشيرية - القشيرى</li> </ul>   |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •     | <ul> <li>النقد من الشلال - الغزالي</li> </ul>    |
| المعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دار   | <ul> <li>عدر رول الله _ البين دينيه</li> </ul>   |
| ة الأعجار المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.    | ٧ - فلمنة ابن طفيل ورسالته                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ٧ ــ التفكير الفلسني في الإسلام                  |
| الكتب الحديثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دار   | ٨ - الإسلام والعقل                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,     | ٩. – القرآن والني صلى الله عليه وسلم             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0200  | ١٠ _ الإسلام والإعان                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D     | ١١ - العبادة أحكام وأسراد ج ١١ - ٢               |
| A CARLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ١٢ - المدرسة الشاذلية الحديثة                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | وإءامها أبو الحسن الشاذلي                        |
| Constitution of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ١٢ -غيث المواهب العلية في شرح الحريم العطافي     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | ۱۱ – أبو العباس المرسى                           |
| السكانب العربى الطباعة والمشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ادار  | ۱۵ سفیان الثوری                                  |
| اسكانب العربى فاطباعة والنشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | בינו  | ١٦ - السيد أحمد البدوى                           |
| لشعب<br>المعارفة المساورة المساورة المساورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | בות ו | ۱۷ - فاذكروني اذكريم                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دار ا | ١٨ - والإن الأروا بير و                          |
| لنعب و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دار ا | ١٨ – وازن الأرواح عن أندرية موروا                |
| NAME OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR |       |                                                  |

رقم الإيداع <u>۱۹۷۰</u>

| TO INTO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 HAVE ELECTION TO THE RESERVE OF | Control of the Contro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خطأ راب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بالخراءة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بالحزاءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تبس سبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| على من يرقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | على رقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بخنصون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Stagis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | air de la company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وإن كان جنبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وکان جنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الأخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بالتوكؤ _ الرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النوكثو - الرأى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V: bey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اللسبب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | للسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأدب حتى يؤديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأدب يؤديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كا كان يأني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا بان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ، مأل ما تستقرض للال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أسأل _ تستقرض من المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يشتهها بالحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يشديوا بالجلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحبة ، فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الجنة ، ثم قال ، فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سوأه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The second state of the second | ","                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سراه 🕬 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يتمصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نور الشهرذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نوز الشاهدة الشهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total 🛊 🔠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TTV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| هامش ۲۲۸ س۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هامش : (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ww.y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 Value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S To Sales Sales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

مكتبة الجلد المربي القاهرة - الازهسر ت3٢٥٢٢٥

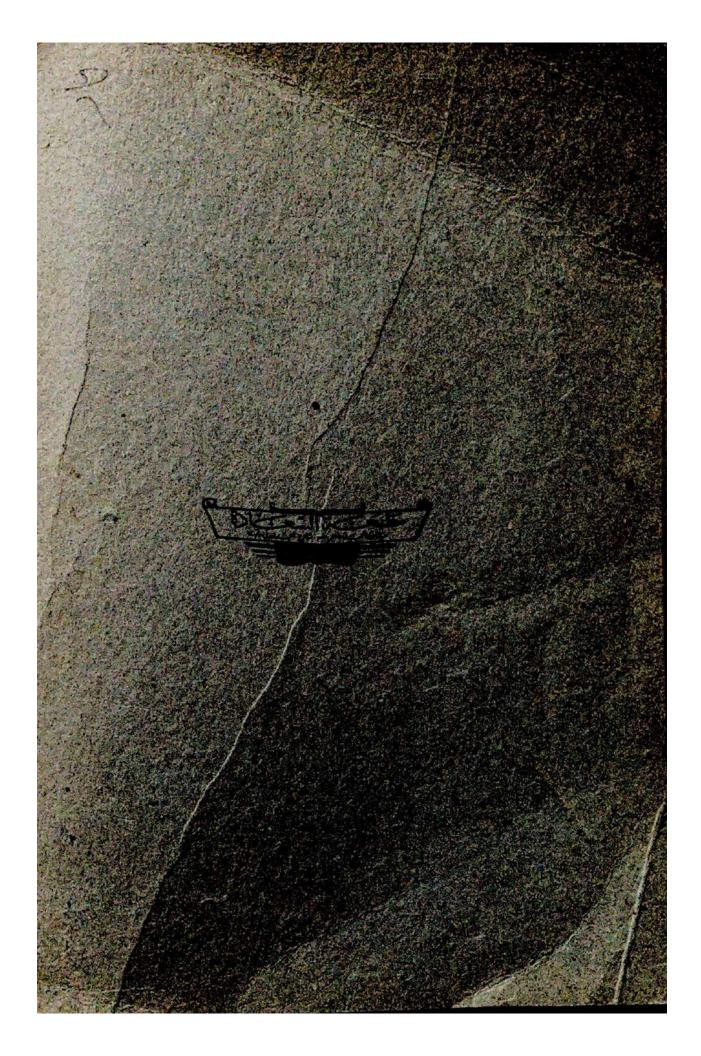